

# وَغُلَاقِنْهُ بِالْعَيْمُ لِ

وكشفت شبهات آلمعاضرت

المجئزء آلتافيث

تاكيف عُمَّانِي مُحَالِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَفَ إِللَّهِ لَهُ ۗ وَلَوْ الدَّيَّهِ وَلَيْحَيِّمِ ٱلمُّسْلِمِينَ

كالجحلة وقدم لك أضماب النصيلة

والشيخ لالكور والرعمه ومصالح لافري عضوصيَّة الشَّرِيسُ بِجُالِعَة الإثَّامِ مُمَدِّمِتُ سعود الإشادينية

ويشيخ خالاءيث ويتحبر للفاؤر للسقائق والشرف على مؤقع الدررالشنية

الشيخ يحبراللة ترييخ تراللم يرتزي يحقيل ريْسُ لِهُمَّةِ الدَّالِمَةِ بِمِاسُ العَصَادُ الْأَعْلَاثِ سَاحَامُ

عضر هيشة الشريس بالمتة ابليكام ممترست سعون الإشاطينية

# (2) مكتبة الرشد، ١٤٢٨ هـ

فهرسة مكنة المثلك فهد الرطبة أثناء البشر

حضره عمد عمود

الإيسان عند السلف وعلاقسته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين. / عمد محمود حضور ـ ـ الرياض ٢٨٤ ١هـ

۱۲۵هی: ۲۴ × ۲۶ سم

ردمك: ۲-۸۷۸-۱-۲۰۸۹ (خ ۲)

١٠ النوحيد ٢ - العقيدة الإسلامية - دفع مطاعن ٣ - الإيمان (الإسلام) أ- العنوان

15TA/SAVI

ديري - ۲۱

ردمك: ٢-٨٠٧-٠١-٠٩٩١ (ج ٢) رفم الإيداع: ١٤٢٨/٤٨٧١

### الطبعة الثالثة ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٦م

### جميع الحقوق محفوظة

همكتمية الرشد - ناشرون السلكة الرية السعودية - الراس الإدارة: شارع الأمو عدالة من عبد الرحق وطريق الحجازي من بعد: ١٧٥٢٢ الرياض ١٩١٩٤ - هالف: ١٣٤٥١ على - الأكس: ١٩٧٢٣٨١

> E-mail: alrushd@alrushdryh.com Websile: www.rushd.com

### فروع الكتبة داخل الملكة

- الرياض، المركز الرئيسي، الدائري الغربي، بين مخرجي ٢٧ و٢٠٠. هاتف: ٢٨٦٩٤٨١ \_ ٢٢٦٩٢٢٢ ح ٢٢٦٩٢٢٢
- و الريسسسان، فرع طريق عشمان بن عفان تقاطع مخرج ٢ مع مخرج ٩
- بر الرياض، فرع الدائسري الشرقي، فسائف، ۱۹۷۱۱۹۹ فاكس، ۱۹۵۲۹۹
- \* فرع مكة الكرمة: شــــارع الطائـــــف، هائف: ١٠٥٥٨٥٥ فاكس، ١٠٥٨٥٥
- فرع المديدة اشتورة اشمارع أبسي در الغمام الري العائض ۱۳۰۰-۱۳۲۸ فاكس ۱۳۲۲۳۲۲
   فاكس عبد دة الميسسدان الطمائم المراق هائض ۱۳۷۲۳۲۱ دفاكس ۱۳۲۲۳۶۹
- \* فرع القصيح، بريكة ـ طريق الدينة : هاتف: ٢٢٤٢٢١ ـ فاكس: ٢٢٤١٢٥٠
- « فيرع أنها، شارع الله الله في ما الله و الماكس، ٢٣١٧٢٠٧ « الماكس ٢٣١٧٢٠٧
- ية فرع الدمام؛ ثـــارع الخـــزان: هاتف: ٢٦٥-١٨٥ ـ فاكس: ١٧٤٨٤٧٦
- \* فرع حائل، ها ته ٢٠٢٢٦٥ في ١٥ ٢٢٢٦٥٠ في ١٦٢٢٢٥٠
- \* هـرع تبوك، هـ الله عنه ١٤٠١٤ . هـ اكسي، ٢٢٤٠٢٤ .
- \* فرع الأحساء، هات ها ٨٢٠٢٨٥ .. في الأحساء المات ١٥٨٢٢١٥ ..

### مكاتبينا بالخيارج

- افقاه \_\_\_\_\_رة، مدين ـــ قَبَص \_\_\_\_ر، هائف، ۲۲٤٤٦ ـ موبايل: ۲۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۰۰۵۲۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۲۲۲۵۲ موبایل: ۲۰۰۵۲۲ موبایل: ۲۰۰۵۲ موبایل: ۲۰۰۵ موبایل: ۲۰
- 🕏 بىسىيروت، بئىر خىسن، ھاتف، ١٠٥٥٥٥٠١ موبايل، ٢٠/٥٥٤٢٥٢ ۋاكس، ٢٠٥٥٥٥٥٠









ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأثمة في أن العمل من الإيهان، فهذا أمر معلوم بين، لكن المراد حكاية أقواهم في ارتباط القول بالعمل، وأنه لا يصح القول ولا ينفع ولا يستقيم ولا يقبل إلا بالعمل، وحكاية أقواهم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح، وأنه لا يتصور وجود الإيهان الباطن مع تخلف العمل الظاهر، وحكاية ما هو أصرح من ذلك، من تكفير تارك العمل بالكلية، والجزم بردته، وخلو قلبه من الإيهان الصحيح.

والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيهان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية، أمرٌ مستقر عند أهل السنة، بينه الأئمة سلفا وخلفا، لم يكن بينهم تزاع في ذلك، حتى جاء من دخلت عليه شبهة المرجثة، فزعم أن العمل كهالي في الإيهان، وأن تاركه بالكلية مسلم تحت المشيئة، وهذا ما تلقفوه عن أهل الكلام المذموم من الأشعرية وغيرهم، شم نسبوه إلى السلف وأهل السنة جهلا وافتراه، وغلا بعضهم حتى زعم أن القول بكفر تارك العمل - كله - هو قول الحوارج والمعتزلة، لا قول أهل السنة، ولهذا رأيت من اللازم نقل كلام الأئمة، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إلى زمننا هذا، نصحا للأمة، ودرءا للفتنة عن ناشئة أهل السنة، تبصيراً للجاهل، وتثبيتاً للعالم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

# ١- علي بن أبي طالب ﷺ، ت: ١٠ هـ

قال عله: (لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا

نية إلا بموافقة السنة)(١).

### ٣- عبد الله بن مسعود خواست ، ت: ٣٧ هـ

وقد قال بنفس ما قاله على علي عالي الله

# ٣- زيد پن أسلم مولى عمر عطت ، ت: ٣٦ هـ

قال على الله الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولابد من الإيهان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالثار وبالبعث بعد الموت، ولابد من أن تعمل عملا صالحا تصدق به إيهانك، ولابد من أن تعلم علما تحسن به عملك، ثم قرأ ﴿ وَإِنَّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ آهَتَدَى ﴾ (٢٠) (١٠).

# ٤-سعيدين جبير عله، ت: ٥٩ هـ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٢/ ٢٠٨٣) برقم ١٠٨٩، وانظر ما سيق في هامشي ص ٣٥٦ من الجنزء الأولى،
 لمرقة المراد بموافقة السنة.

<sup>(</sup>Y) الإبانة برقم ١٠٨٩

<sup>(</sup>٣) سيرة طعه آية: ٨٢

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شبية في كتاب الإيهان برقم ١٣٦ ص (٤٩) وصححه الألبان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكاني (١٤/١) رقم ٢٠

٥- الحسن البصري ﴿ فَعَيْنَ مِنْ الْمُعَالِينَ مُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ م

قال على الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة)(١٠).

### ١- نافع مولى ابن عمر ﴿ فَافْكُ ، ت: ١١٧ هـ

قال معقل بن عبيد الله العبسي: (قدم علينا سالم الأفطس (٢) بالإرجاء، فعرضه، فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا... ثم قدمت المدينة، فجلست إلى نافع... قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وإن نكاح

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة (٢/ ٨٠٣) رقم ١٠٩٠، واللالكائي (١/ ٦٤) رقم ١٨

<sup>(</sup>٢) سالم الأفطس: قال عنه أحمد وقع: (نقة وهو أثبت حديثا من خصيف. وقال في موضع آخر عبد الكريم الجزري وحصيف وسالم الأفطس وعلي بن يذيمة من أهل حران أربعتهم. قال: وإن كتا نحب خصيفا فإن سالما أثبت حديثا وكان سالم يقول بالإرجاء) انتهى من شهذيب الكيال (١٦/١٦). وقال شيخ الإسلام (٧/ ١٨٠): (وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: وجل أطاع الله قلم يعصه ورجل عصى الله قلم يطعه قصار العليع إلى الله فأدخله الجنة وصنار العاصي إلى الله فأدخله الجنة وصنار العاصي إلى الله فأدخله النار على بتفاضلان في الإبهان؟ قال: لا. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإبهان طبب أو خبيث؟...). وهذا مع ما سبأتي يدل على أنه من مرجنة الفقهاء، وأنه يقر بأن العاصي معرض للوعيد، وأنه قد يدخل النار بمعصبته. فهو مسلم بذلك، وإنها نفى التفاضل بين إبهان المنقم والمعذب، لأنه يوقع اسم الإبهان على الفول والتصديق، وهما حاصلان من المسلم العائع والعاصي، على ما هو معروف من حجة المرجنة في نفي النفاضل.

الأمهات حرام ونحن نريده، فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر)(1).

(١) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١/ ٣٨٣) رقم ٥٣١، والخيلال في السنة (١/ ٢٩) واللالكماني (٥/ ٢٠٢٤) رقم ١٧٣٢، ونقله شيخ الإسلام (٧/ ٢٠٤). وقال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٢٢) في سياق ذكر الاختلاف في تارك المباني الأربعة: (وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سنلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصل، فقالا: هو كافر. وكذلك قال الإمام أحمد). وهذا بدل على نفي الاحتمال القائل; إن أثر نافع محمول على الإباء والاستكبار، أو على من قال بالإباحة؛ لأن هذا الإباء والاستكبار كفر اثقاقا، فلو كان الأمر كذلك لم يكن وجهُ لإيراد ابن رجب له في معرض بيان الخلاف في تارك المباني، كيا أن القوم الذِّين سنل عنهم نافع هم من مرجنة الغفهاه، سالم الأفطس وأصحابه، وقد حكى معقل العبسي من مقالتهم ما يدل على ذلك: (وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين... إنهم يقولون: ليس في الإيران زيادة... وبلغني أن ابن ذر دخل عليك [الخطاب منا لعطاء] في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته... إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا تصلي...) وذكر احتجاجهم بحديث الجارية، وابن ذر: هو عمر بن ذر بن عبدالله الهمدان. قال ابن سعد في الطبقات (٦/ ٣٦٢): (توفي عمر بن ذر سنة ثلاث وخمين ومانة في خلافة أن جعفر وكان موجبا فيات فلم يشهده سفيان الثوري ولا الحسن بن صائح وكان ثقة إن شاء الله كثير الحديث)، وكان من أهل الصلاح والخير كها سيأتي. وأبوه ذر بن عبدالله متهم بالإرجاء أيضا، ولهذا قال له سعيد بن جبير: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. مجموع الفتاوي (٧/ ٣٩٥). وسأل إسحاق بن إبراهيم بن هاني أحمد ١١٩٤ (أول من تكلم في الإيمان مور هو؟ قال: يقولون أول من نكلم فيه فر) السنة للخلال (٣/ ٥٦٣). وفيه أيضا: كان إيراهيم يعيب على ذر قوله في الأرجاء (٣/ ١٤٥).

ولعله ثاب الله قال: (لقيد نزعت أشباء أخشى أن تتخذ دينا يعني المحدث من الرأي) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢١٧).

والذي يظهر أن قولهم: نحن نقر بأن الصلاة قرض ولا نصلي... الخ إنها قالوه على سبيل الجدل وبيان المذهب، وإلا قفد كان هؤلاء على درجة من الصلاح والعبادة. قال المزي على عدر بن ذر: (وقال» قلت: شكك فيه المخالف، وقال: (شارب الخمر المقر بتحريمها مسلم عاص، ولم يقل يتكفيره إلا الخوارج وأذنابهم، فها الجواب عن إيراده في هذا السياق؟! وهل الحكم عليه مستقل أم أنه بالتبع؟!).

وقال غيره: الكلام محمول على من كان هذا حاله جملة، لا يصلي ويشرب الخمر وينكح الأمهات؛ لأن شرب الخمر من غير استحلال ليس كفرا في قول أحد من أهل السنة.

وهذا كلام جيد، وأجود منه أن يقال: إن الأمثلة ليست مقصودة لذاتها، وإنها المراد بذلك: ترك جميع الواجبات، مع الإقرار، وفعل المحرمات مع عدم الاستحلال، وهي مسألتنا محل النزاع، فالمخالف-قديها، كسالم الأفطس ومن معه- يقول: من أتى بالقول والاعتقاد، وترك جميع الواجبات، مع الإقرار بوجوبها، وفعل ما شاء من المحرمات، مع اعتقاد تحريمها، فإنه لا يكفر.

ومن دخلت عليه شبهة الإرجاء من المعاصرين يقول بذلك أيضا، وبعضهم يزيد:

<sup>-</sup> أبو عبيد الآجري عن أبي داود: كان رأسا في الإرجاء وكان قد ذهب بصره... وقال أبو حاتم: كان صدوقا وكان مرجنا لا يحتج بحديثه، هو مثل يونس بن أبي إسحاق. وقال في موضع آخر: كان رجلا صالحا عله الصدق... وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كوفي صدوق من خيار الناس وكان مرجنا) انتهى من تهذب الكيال (٢١/ ٣٣٦). وذكر شيخ الإسلام أن المرجنة (كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها) مجموع الفنارى (٧/ ١٩٤)، وسئل أحد فيد: (المرجنة لم كانوا يجتهدون وهذا قوضم؟ فقال: البلاء) انظر: السنة للخلال (٣/ ٥٧١).

لو ترك العمل الظاهر كله فرضا ونفلا، وعاش دهره لا يأت بشيء من ذلك، فهو مسلم! غاية الفرق بين الفئتين أن الأولى: كانت تسميه مؤمنا، وربها قالت: إيهانه كإيهان جبريل!، والأخبرة تقول: بل هو فاسق، أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته.

ونافع:، حكم بكفر من هذا حاله، أي تارك العمل- لا المرجئة-، وقال: (من فعل هذا فهو كافر).

وقد نقل شيخ الإسلام: كلام نافع، وذكر بعده كلام الحميدي وأحمد، وهو كقول نافع، في تكفير من ترك الفرائض مع الإقرار بها-كيا سبق (١٠) وأجاب عن شبهة المرجئة، واستطرد شيئا في بيان حكم المنافق، ثم قال: (وإنها قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به، من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء، والى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيهان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعا عن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيهان أم لا؟

ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة، فدعي إليها، وامتنع، واستتيب ثلاثا، مع تهديده بالقتل، فلم يصل

<sup>(</sup>١) انظر نص كلام الحميدي وأحمد ق (١/ ٢٥٠) من هذا البحث.

-

حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين.

قلت: فقد بين شيخ الإسلام: وجه تكفير الأئمة لهذا التارك المقر، ورد ذلك إلى مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه يمتنع وجود الإيهان في الباطن مع هذا الترك، وهذا يقرره شيخ الإسلام في مواضع، كما سبق، وكما سيأتي، ومن ذلك قوله المناسب لما نحن فيه تماما: (وهذه المسألة لها طرفان:

أحدهما: في إلبات الكفر الظاهر.

والثاني: في إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيهان قولا وعملا كها تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيهانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه المصلاة والزكاة والصيام والحبح ويعيش دهره لا بسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا متنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندفة، لا مع إيان صحيح)(").

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٧/ ٢١٨، ٢١٨) وكلام نافع أورده في (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الإيان الأوسط، ضمن مجموع الفتاوي (٧/ ٦١٦).

هذا مأخذ الأنمة، نافع والحميدي وأحمد، وأما الحنفية فإنهم يكفرون أنواعا ممن يقول كلاما شبيها بهذا، من نحو: أقر ولا أفعل، وأعتقد التحريم وأفعل، لأجل ما فيه من الاستخفاف.

ثم جاء من دخلت عليه الشبهة من المعاصرين، فحكم بإسلام هذا التارك، فلا هو مع الأثمة في تأصيلهم، ولا هو مع الحنفية في مأخذهم!

والحاصل أن كلام نافع والحميدي وأحمد، محمول على من ترك جميع الواجبات، وفعل ما يقدر عليه من المحرمات، وقد حكموا بكفره؛ لامتناع أن يكون هذا مؤمنا في الباطئ.

### ٧- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ﴿ هُ ، ت: ٢٤ هـ

قال: (كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيهان بالعمل. والإيهان قول وعمل، قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالأخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله)(١).

<sup>(1)</sup> نقله شيخ الإسلام (٧/ ٢٩٥) وقال: "وقال معمر عن الزهري... ورواه أبو عمرو الطلمتكي بإسناده المعروف). وقول الزهري: (الإسلام بالإفرار) هو كقوله: (الإسلام الكلمة) أي يدخل في الإسلام ويتمبز عن البهود والنصاري، بالكلمة، كها أوضحه شيخ الإسلام، وسبق نقل كلامه ص ٩٩ من الجزء الأول. وكلامه الزهري هنا أورده شيخ الإسلام مع كلام الحسن وسعيد بين جبير وحسان بين عطية والأوراعي، ثم قال: (وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم بجعلون العمل مصدقا للقول).

٨- الأوراعي ﴿ عُدِي تَ ٢٥٧ هـ

قال ﴿ أُدركت مِن أُدركت مِن صدر هذه الأمة، ولا يفرقون بين الإيهان والعمل، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا.

وقال: الإيان والعمل كهاتين، وقال بإصبعيه، لا إيان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيان)(1).

وقال ظه : (لا يستقيم الإيهان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيهان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيهان والقول إلا بالعمل الا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيهان والعمل، والعمل من الإيهان، والإيهان من العمل، وإنها الإيهان اسم يحمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين)(1).

وقال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان)(\*\*).

أخرجه حرب الكرماني في مسائل الأمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ص (٣٦٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن يطة (۲/ ۸۰۷) رقم ۱۰۹۷، ونقله شيخ الإسلام في بجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۱) وعلق عليه
 بقوله: (وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكاني (٩٣١/٤) رقم ١٥٨٦

# ٩- سفيان الثوري الله عن ١٦١ هـ

قال ظه: (أهل السنة يقولون: الإيان قول وعمل نخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيان، ولا إيان إلا بعمل، فإن قال من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري)(1).

وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)(1).

وقال أيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل)(٢).

١٠- محمد بن مسلم الطائفي ١٥٠ ت: ١٧٧ هـ

قال ﷺ: (لا يصلح قول إلا بعمل)(١).

۱۱، ۱۲- سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ﴿ فُعُو<sup>(ه)</sup> ، ت: ۱۹۷هـ، و مالك بن أنس ﴿ فُعُم، ت: ۱۷۹هـ م

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي (٥/ ١٠٥٢) رقم ١٧٩٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة (١/ ٢٣٣) رقم ١٩٠، وفي (٨٠٧/٢) برقم ١٠٩٨

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالله بن أحمد في السنة (١/ ٣٣٧) رقم ٧٠٣

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالله بن أحمد في السنة (١/ ٢٣٧) رقم ٧٠٢

<sup>(</sup>٥) مفني دمشق وفقيه الشام. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بائشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز، هو الأوزاعي عندي سواء. وقال الحاكم أبو عبد الله: هو لأهل الشام كالك لأهل المدينة في التقدم وانفضل وانفقه والأمانة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٥٣).

قال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيهان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيهان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيهان)(١٠).

١٢- الفضيل بن عياض الله عند ١٨٧ هـ

قال الله: (لا يصلح قول إلا بعمل)(١).

١٤- سفيان بن عيينة على، ت: ١٩٨ هـ

قال تنته: (الإيهان قول وعمل). (وأخذناه ممن قبلنا، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قبل له: يزيد وينقص؟ قال: فإيش إذا؟!)("".

وقال وقد سئل عن الإرجاء: (يقولون: الإيهان قول، ونحن نقول: الإيهان قول وعمل.

والمرجنة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من

<sup>(</sup>١) أغرجه اللالكاني (٤/ ٩٣١) رقم ١٥٨١

<sup>(</sup>٢) رواد عبدالله بن أحمد في السنة (١/ ٣٣٧) رقم ٧٠٢

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأجري في المشريعة (/) رقم ٢٣٩، وابن بطة في الإيانة (٢/ ٨٥٥) رقم ١١٥٧، وإسناد صحيح، كما في: أقوال النابعين في مسائل التوحيد والإيمان (٣/ ١١٢٣) رقم ١٣٣٦، وأشار المؤلف إلى أن قول هذا يشعر بحكاية الإجماع عن النابعين أن الإيمان قول وعمل، وهمو الحق الذي لا عربة فيه، فلت: ومثله قول الزهري السابق.

غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر.

وبيان ذلك في أمسر آدم صلوات الله عليمه وإبلميس وعلما اليهمود. أما آدم فنهاه الله الله الله يقل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمى عاصيا من غير كفر.

وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا.
وأما علياء اليهود فعرفوا نعت النبي في وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم،
وأقروا به باللسان، ولم يتبغوا شريعته، فساهم الله عز وجل كفارا.

فركوب المحارم مثل ذنب آدم الله وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر، مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود. والله أعلم)(١).

### ١٥- أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ﴿ فَعُ، ت: ١٩ ٢ هـ

قال الله عندنا: ... وأن الإيان: قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة)(1).

١٦- إسحاق بن راهويه ﴿ فَعُم ، ت: ٢٢٨ هـ

 <sup>(</sup>١) رواه عبدائه بن أحمد في السنة (١/ ٣٤٧)، وأورده ابن رجب في شرحه عبل البخاري (١/ ٢٥)، وفي
 جامع العلوم والحكم، ص (٤٤).

<sup>(</sup>٢) أصول السنة للحميدي، ص (٢٦) و ما يعدها.

قال عُظه: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوماً يقولون: من ترك المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض (١٠) من غير جحود بها أنا لا نكفره، برجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر، فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم)(١٠).

وكلامه عظم يؤخذ منه أمران:

الأول: تكفير من ترك عامة الفرائض، وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيينة على الأول: تكفير من ترك عامة الفرائض، وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيينة على وهو عين ما يقرره شيخ الإسلام، كما سيأتي، لكنه يعبّر بلفظ: الواجبات، ولا فرق. الثاني: الحكم على المخالف في هذه المسألة بأنه من المرجئة.

<sup>(</sup>١) شكك أحدهم في كلام إسحاق فظم، وأورد الرواية عن أحد بعدم تكفير تارك شيء من المباني الأربعة، وقال: (فهل الإمام أحمد قضلا عن غير، من العلما، مرجئة؛ لأنهم لا يكفرون بنرك شيء من ذلك -الأركان الأربعة- مع الإقرار بالوجوب؟! سيحانك اللهم).

قلت: هذه مغالطة واضحة، فإن كلام إسحاق الله ليس في ترك المباني الأربعة فحسب، بل في تركها مع (عامة الفرائض)، وقد بين في قر أن المرجئة نقول: من ترك المباني وعامة الفرائض مع الإقرار بالوجوب، فإنا لا تكفره و ترجئ أمره إلى الله، وهذا عبن ما يقوله المخالفون اليوم، فإنهم يقولون: تارك عامة الفرائض - بل ومعها عامة النواقل - بحيث لم يعمل خيرا قط بجوارحه - لا تكفره، ونقول: هو مسلم قمت المشيئة، ثم زعم المخالف أن إسحاق إنها وصف أولئك بالإرجاء لقولهم: (برجا أمره إلى الله) وهذا خطأ أيضا، فإن إسحاق إنها أنكر عليهم عدم تكفيرهم لتارك الفرائض، وتعللهم بوجود الإقرار، وعدم الجحود. ولا يفهم من قولهم: (برجا أمره إلى الله) أنهم لا يبرونهم معرضين للوعيد، بل هو كقول المخالف: مسلم تحت المشيئة، ولا فرق.

 <sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، لحرب الكرماني، ص (۲۷۷). ونقله ابن رجب، كما أي فنح
 الباري (۱/ ۲۵).

## ١٧- أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه ﴿ عُمَّ ، ت: ٢٠ ٢هـ

قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيهان؛ فيقال ضم: ما أراد الله على المنافقة التي زعمت أن العمل ليس من الإيهان؛ فيقال ضم: ما أراد الله العباد إذ قال لهمم: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوْةَ وَٱرْكُوْةً وَٱرْكُوْةً وَٱرْكُونَا مَعَ ٱلرَّكِوِينَ ﴾ (١٠) الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند أهل العلم، من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة!

فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل!

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟!

أرأيتم لو أن رجلا قبال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقبر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا!

قيل شم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم!

قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله في أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك!

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بَجَمِيع ما جاء به النبي ﷺ أيكون مؤمنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية: ٣٤

بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قبل له: إنها نظلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا، ولو قال: أقر ولا أعمل؛ لم نطلق له اسم الإيان. وفيها بينا من هذا ما يكتفي به ونسأل الله التوفيق)(1).

### ١٨- أحمد بن حنيل ظاه، ت: ٢٤١ هـ

قال في رواية عمد بن موسى البغدادي: (الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، وإذا عملت الحسن زاد، وإذا ضبعت نقص، والإيهان لا يكون إلا بعمل)(1).

# ١٩- المزني هجه ، ت: ٢٦٤هـ

قال: (الإيمان قبول وعمل، مع اعتقاده بالجنان، قبول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان)(").

### ٢٠- سهل بن عبد الله التستري ﴿ فع، ت: ٢٨٣ هـ

وقد سئل عن الإيمان ما هو؟ فقال: (هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا

 <sup>(</sup>١) أخرجه اللائكاني (٤/ ٩٣١-٩٣٣) رقم ١٩٥٠، ونقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان كما في مجموع الفتاري (٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) الإبهان لأبي يعلى ص (١٥٣)، وانظر ما سبق نقله عنه، بعد كلام الحميدي.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة، للمزني، ص (٧٧)، ونقله ابن الغيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص (١٦٧).

ونية بلا سنة فهو بدعة)(١).

## ٢١- أبوبكر الأجري ﴿ للهِ المتوفِّى سنة ٢٠ ٣هـ

قال: (فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان.

فمن لم يصدق الإبيان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيهانه، وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه لإيهانه، وبالله تعالى التوفيق)(1).

وقال: (هذا بيان لمن عقل، يعلم أنه لا يصع الدين إلا بالتصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وما أشبه ذلك)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٢/ ٨١٤) رقم ١١١٦، وذكره شبخ الإسلام في الإيهان كها في مجموع الفناوى (١/ ١٧١). وقال عن سهل، كها في الاستقامة (١/ ١٥٨): (وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصوب من كلام غيره، وكذلك الفضيل بن عباض وتحوه، فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علها وإيهانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم).

 <sup>(</sup>٢) الشريعة (١١٤/٢)، وقد سبق إبراد كلام مهم له في حكاية الإجماع على هذه المسألة، انظر: (١/ ٣٥١)
 من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الشريعة (١٣/١٥).

وقال: (وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَ الْ فَاخِر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله ولله بالعمل الصالح، فإن لم يكن عمل، بطل الكلام من قائله، ورد عليه. ولا كلام أطبب وأجل من التوحيد، ولا عمل من عمل عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض... ثم جعل على كل قول دليلا، من عمل يصدقه، ومن عمل يكذبه، فإذا قال قولا حسنا، وعمل عملا حسنا، رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا، وعمل عملا حسنا، وذلك في بعمله، وإذا قال قولا حسنا، وعمل عملا مينا، وذلك في كتاب الله وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلُمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ ﴾ (1).

# ٢٢- أبوطالب المكي ﴿ الله عَلَامُ تَ: ٢٨٦ هـ

قال: (فمثل الإسلام من الإيبان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد، فهم شيئان في الأعبان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى، فهما كشيء واحد، لا إيبان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيبان له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيبان به يصح إسلامه، (ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيبانه) (المسلم من إيبان به يصح إسلامه، (ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيبانه) (المسلم من إيبان به يصح إسلامه الإيبان، واشترط للإيبان الأعبال الصالحة، فقال

<sup>(</sup>١) سورة فاطره آية: ١٠

<sup>(</sup>٢) الشريعة (٢/ ٦٣٢) وما يعدها، وانظر كلاما قريباً منه لابن بطة، في الإبانة (٢/ ٩٧١).

 <sup>(</sup>٣) في ثوت الفلوب: (ولابد للمسلم من إيهان به بحق إيهانه) وهو خطأ واضح؛ لأنه نكرار لما قبله، والذي
في جموع الفتاوي، هو ما أثبته هنا، وهو الصواب الذي يدل عليه السياق.



في تحقيس ذلك: ﴿فَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّطِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنَّ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ ﴾ (١٠)، وفال في تحقيف الإيمان بالعمل: ﴿وَمَن يَأْتِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأَوْلَتِهِكَ أَمُمُ الدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴾ (١٠).

ومن كان ظاهره أعمال الإسلام، [و]لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب، [و]لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب بما أخبر به الرسول عن الله سبحانه، عاملاً بما أمر به، فهو مؤمن مسلم)(٢).

وقال: (فالإسلام أعمال الإبهان، والإيهان عقود الإسلام، فيلا إيهان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد. ومَثُلُ ذلك مَثُلُ العمل الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ومثله قول رسول الله على: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ الْي لا عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن قوله على : "إنها" تحقيق للشيء ونفي لما سواه، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات، وأعمال القلوب من النيات، فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصبح الكلام إلا بهها؛ لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الشفتين من اللسان، لا يصبح الكلام إلا بهها؛ لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر

<sup>(</sup>١) سورة الأنباد ، أية: ٩٤

<sup>(</sup>۲) سورة طعاآية: ۲۵

 <sup>(</sup>٣) فوت القلوب (٢/ ٢٥٠) ونقله شبخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى (٧/ ٣٣٣) وما بين المعكوفتين

الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، كذلك في سقوط العمل ذهاب الإبيان)(١).

وقال: (ومثل الإبهان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر متجافي وأطناب، وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلائية والجوارح، وهي الأطناب التي تحسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في باطن الفسطاط مثله كالإبهان، لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليها؛ إذ لا استقامة له ولا قوة إلا بها، كذلك الإسلام من أعمال الجوارح، ولا قوام له إلا بالإبهان، وهو صائح الأعمال)(").

وقال: (وعلى مثل هذا خبر رسول الله تلل عن الإيمان والإسلام بوصف واحد، فقال في حديث ابن عمر: ابني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، صوم رمضان، وحجّ البيت، وفي حديث ابن عباس عن وقد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدلّ بذلك أنه لا إيمان باطن إلاّ بإسلام ظاهر، ولا إسلام على نية (٢٠) إلاّ بالإيمان سرّاً، وأنّ الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بغير صاحبه، ولا يصحّ أحدهما إلاّ بالآخر، كما لا يصحان ولا يوجدان معا إلاّ بنفي ضدهما وهو الكفر)(١٠).

<sup>(</sup>١) قوت الغلوب (٢/ ٢٥١)، ومجموع الفتاوي (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) السابق (۲/ ۱۵۱)، (۷/ ۲۳۶).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في قوت الفلوب، ومجموع الفناوى: (على نية)، والذي يظهر أن الصواب: (علائية)

<sup>(</sup>٤) قوت الفلوب (٢/ ٢٥٢)، ونقله شيخ الإسلام (٧/ ٣٢٥). وقد نقل كلامه –مع طوقه- وأثني عليه،=

وقال عظم: (وقد اشترط الله تعالى للإيمان العملَ الصالح، ونفى النفع بالإيمان إلا بوجود العمل، كما شرط للإيمان الإسلام... فكما لو عمل العبد بالصالحات كلها لم تنفعه إلا بالإيمان، كذلك لو أمن من الإيمان كله لم ينفعه إلا بالأعمال)(".

# ٢٢- ابن بطة العكبري طلع، ت: ٣٨٧ هـ

قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله الله على ما يدل العقالاء من المؤمنين أن الإيهان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيهان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل، ولا عملا إلا بقول)(").

وقال هله : (فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها، ويعلمها، وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها، وأنه مع ذلك مؤمن، فقد كذّب بالكتاب وبها

<sup>=</sup> وأقره، إلا في موضعين خارجين عن مسألتنا، قال فيحد: (وهذا الذي قاله أجود عا قاله كثير من الناس لكن ينازع في شيئين: أحدهما: أن المسلم المستحق للنواب لابد أن يكون معه الإيهان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل. والثاني: أن النبي في إنها يطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قول النبي في "أو مسلم" لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول: ليس من السابقين المقربين بيل من المقتصدين الأبرار) انتهى. وأطال شيخ الإسلام في في رد هذا المقول، إلى أن قال: (لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيهان يفتضي الذم حيث كان، قبلا ينفى إلا عشن له في كان، قبلا ينفى إلا عشن له ذب.).

قلت: وقد سبق بيان ذلك في الكلام على مسألة (نفي الإيان) انظر: (١/ ١٧٧) من هذا البحث.

 <sup>(</sup>۱) توت الفلوب (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) الإيانة (٢/ ٧٩٥) وسبق إيراد كلام مهم له في حكاية الإجماع على هذه المسألة.

جاء به رسوله، ومثله كمشل المنافقين الدنين قالوا: ﴿ اَمَنَا بِأَفْوَ هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ (1) فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم، وسهاهم منافقين مأواهم الدرك الأسفل من النار، على أن المنافقين أحسن حالا من المرجنة؛ لأن المنافقين جحدوا العمل، وعملوه، والمرجئة أقروا بالعمل بقولهم، وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيئا وأقر به بلسانه وعمله ببدنه، أحسن حالا ممن أقر بلسانه وأبي أن يعمله ببدئه. فالمرجئة جاحدون لما هم به مقرون، ومكذبون لما هم به مصدقون، فهم أسوأ حالا من المنافقين)(1).

# ٢٤- اين أبي زمنين ﴿ عُدِي تَ: ٣٩٩ هـ

قال الله المعمل، فالقول والقلب، وتصديق ذلك بالعمل، فالقول والعمل قرينان، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه)(٣).

# ٢٥- ابن الحثيثي عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري ﴿ هُمْ ، ت ٣٦٠ هـ

قال ﴿ عَمل الله تعالى ﴿ إِلَّهِ يَضعُدُ

سورة المائلة، أية: 13

<sup>(</sup>٢) الإبانة (٢/ ٧٨٩) وما بعدها. وكلامه صريح في تكفير تارك العمل، وأنه أسبوأ حالا من المنافقين، ولا يفهم من تكفير المرجنة بإطلاق، بل كلامه عن المرجنة التاركين للعمل- مع الإقرار به-. وما ذكره من إطلاق الجحرد على الترك، موافق لما نقله المروزي عن طائفة من أهل الحديث، قوهم: (... ولو أقر شم لم يؤد، كان كمن جحد، في المعنى، إذا استويا في الترك لـالأداء) انظر النص بترام في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ١٧ ٥).

<sup>(</sup>٣) أصول السنة لابن أبي زمنين ص (٢٠٧).

ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُ ۚ ﴿ (١) فَأَحَبِرِ اللهُ تَعَلَى أَنَ القولَ لا يرفع إلا بالعمل؛ إذ العمل يرفعه، قدل على أن قولا لا يقترن بالعمل لا يرفع.

وفد قسال تعسال ذكره: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَا مَثُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوْسِ تُؤَلاً﴾ (\*\* فأخبر أن كل من لا يقترن عمله بقوله بعمله (كذا) فلا حظ له في الجنة.

وقال ﷺ: ﴿وَإِنَى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَنلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ﴾ (٣) فأخبر تعالى أنه لا يغفر إلا لمن يجمع له القول والعمل، فهو لا ينفع أحدهما دون صاحبه.

وقـــــال على: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّنلِحَيْبِ أُوْلَئبِكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ (\*) فوصف أن الإيبان قول وعمل، وأن القول لا ينفع إلا بالعمل، كيا أن العمل لا ينفع إلا بالقول)(\*).

وقال أيضا: (وقد قال تعالى: ﴿ وَيَثَلَكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، آية: ١٠

<sup>(</sup>٢) ــرة الكيف، آية: ١٠٧

AT : Linds ; - (T)

<sup>(</sup>٤) سورة البيثة آية: ٧

 <sup>(</sup>٥) الرسائة الواضحة في الرد على الأشاعرة (٢/ ٨٠٢).

تُغْمَلُونَ﴾''، وقال أيضا: ﴿أَوْلَتِهِكَ أَصْحَتُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾''، فهذه الآيات تدل على أنه لا ينفع أحدهما دون الآخر.

فهذه براءة من قول المرجثة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم)(٣).

٢٦- شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ عُد، ت: ٢٨ ٧هـ

وقد قرر هذه المسألة من وجوهٍ عدة:

(١) تصريحه بأن من لم يأت بالعمل فهو كافر:

قال والله فان الإيان عند أهل السنة و الجاعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف، و على ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول، والعمل تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا.

و القول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص و هو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة...

وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد، وذلك إنها يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فها دان لله دينا، و من لا دين له فهو كافر)(1).

سورة الزخرف، آية: ٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، آية: ١٤

<sup>(</sup>٢) الرسالة الواضحة (٨٠٨/٢).

 <sup>(</sup>٤) شرح العمادة (٢/٢٨).

(٢) تصريحه بأن انتفاء أعيال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاق في
 القلب وزندقة لا مع إيان صحيح:

قال هله: (وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. والثان: في إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصبام والحج ويعيش دهره لا بسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا متنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح)(1).

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن مجموع الفتاوى (٧/ ١١٦). وزعم أحد المخالفين أن كلام شيخ الإسلام متعلق بإنبات الكفر في الباطن، وكلامنا متعلق بالحكم بالكفر في الظاهر، وأن تتمة كلام شيخ الإسلام متعلقة بالصلاة، فرجعنا إلى أصل مسألة الصلاة، وأن شيخ الإسلام قرر في مجموع الفتاوى (٧/ ٥٠٥) أن تقدير الأمور المتنعة لا يكون إلا في الذهن. فهذه ثلاثة أمور زعم المخالف أنها نفاط مهمة لم بدركها من استشهد بهذا الكلام.

قلت: أما الأول، فجوابه: أن يقال: وهل تسلّم بحصول الكفر في الباطن في هذه المسألة؟ أم هو بجرد الإيهام بأن لك جوابا على هذا الموضع الواضع البين؟ إن سلمت بحصول الكفر في الباطن فقد انهدم ما تستدل به من حديث الشفاعة، وما ندعيه من أن العمل متعلق بالإيهان المطلق فقط النخ. وأما الشائي: وهو أن المسألة راجعة إلى حكم تارك الصلاة، فلا يخفى بطلانه على من قرأ كلام الشبخ، وإلا فها وجه ذكر الزكاة والصوم والحج؟ وما قائدة قوله: (فهو مبنى على مسألة كون الإيهان قولا وعملا)؟! -

(٣) تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات
 التي اختص بإيجابها محمد ﷺ:

قال على: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صباما ولا غير ذلك من الواجبات، [ولو قدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفو؛ فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإبجابها محمد على ومن قال بحصول الإيهان الواجب "ا بدون فعل شيء من

وأما النالث: فإنه أعجب ما سبق، وهو من أبلغ الرد عليه؛ فإن المنتع هذا: هو وجود الإيهان الصحيح الثابث في القلب (الذي يضاده الكفر والزندقة) سع ترك البصلاة والزكاة والمصوم والحج، فتصورُ وجود الإيان هذا، نصورٌ لأمر منتع لا يوجد إلا في الخيال والذهن، والمخالف يجزم يوجود الإيان الصحيح الثابث المنجى من الخلود في النار، مع هذا النزك!

<sup>(</sup>١) هذا من المواضع الذي يطلق فيها شيخ الإسلام "الإيان الواجب" على أصل الإيان، والدليل على ذلك أمراك: الأول: سياق الكلام، وفيه قوله: "لم يخرج بذلك من الكفتر". والشاني: أن هذا الكلام وما قبله جاء استطرادا من شيخ الإسلام ليان كفر نارك الصلاة على الحقيقة (أي في الباطن)، وهذا قال في نهايته: "والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوها وأجلها" وهذا المبحث المتعلق بكفر تارك الصلاة باطنا، يبدأ من قوله طفع:" وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر، والثاني: في إثبات الكفر الباطن"

ومن المواضع الني استعمل فيها شيخ الإسلام مصطلح "الإيمان الواجب" بمعنى الإيمان الصحيح =

الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه - فهذا نزاع لفظي -كان نخطنا خطنا بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها)(1).

# (٤) تصريحه بأنه إذا انتفت أعيال الجوارح لم يبق في القلب إيمان:

قال هُله: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب "الموجز"، وهو أن القرآن نفي الإيهان عن غير هؤلاء كقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ

= أو أصل الإيهان الذي يقابله الكفر: قوله (٧/ ١٨٨): "فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيهان مع قدرت دل على أنه ليس في قلبه الإيهان الواجب الذي قوضه الله عليه". ولو حل هذا على أن المقصود به "ما زاد على أصل الإيهان" كان باطلا قطعا؛ إذ يعني هذا أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة معه إيهان صحيح. وهذا تخالف لإجماع أهل السنة، كما سبق بيانه ص ٤٤ من الجزء الأول.

ومن ذلك أيضاء قوله وقد (١٨/ ٥٣): "وقد لا بحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيبان الواجب، فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء الوسل ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ". وهذا واضح بين كما نرى. وانظر (٧/ ٥٨٤).

وقد يستعمل شيخ الإسلام هذا المصطلح "الإبهان الواجب" في ما زاد على أصل الإبهان، أو في الإبهان الذي يقابله الفسوق والعصبان، لا الكفر، وهذا ينضح من سياق كلامه ظف، وسيأتي عها قريب بيان أنه لا تعارض بين هذين الاستعمالين، فيها يتعلق بمسألتنا.

(۱) الإبران الأوسط، فسمن مجموع الفتاوى (٧/ ١٢١)، وما بين المعقوفتين من تحقيق الإبران الأوسط
 للدكتور على بن بخيت الزهراني ص (٧٧٥).

قُلُويُهُمْ ﴾ (1)، ولم يقل: إن هذه الأعيال من الإيبان. قالوا: فنحن تقول: من لم يعمل هذه الأعيال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه.

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي)(\*).

فتأمل قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإبيان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب) لتعلم أن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام.

(٥) تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن:

قال على القلوب أيضا وجعلها هي النصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد منهم إخراج أعال القلوب أيضا وجعلها هي النصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالنضمن، أو لازم لمسمى الإيمان)(٢).

وقال: (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعث لفظمي؛

سورة الأنفال، آبة: ٢

<sup>(</sup>٣) الإيان، ضمن مجموع الفتاري (٧/ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) الإيهان الأوسط، ضمن مجموع الفتاوى (٧/ ٥٥٤)، وانظر ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب، عند
 الحديث عن التلازم بين الظاهر والباطن.

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيهان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فبلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيهان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة. قبل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. بل قبل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك)(١).

وقال أيضا: (وقوله: "ليس الإيهان بالتمني" يعني: الكلام. وقوله: "بالتحلي" يعني: أن يصبر حلية ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول، ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعهال. فالعمل يصدق أن في القلب إيهانه، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيهانه؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم)(").

وقال هم: (والعمل الظاهر هو موجب إيهان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيهان القلب حصل إيهان القلب حصل إيهان الجوارح ضرورة. وإيهان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانفياده، وإلا فلو صدق قلبه بأن محمدا رسول الله على وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن مجموع الفتاري (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري (٧/ ٢٩٤).

يكن قد آمن قلبه)(١).

# (٦) تصريحه بأن قيام الإيبان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع:

قال هذا: (وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه، فهو كافر قطعا بالضرورة.

وإن أدخلوا أعيال القلوب في الإيهان أخطأوا أيضا؛ لامتناع قيام الإيهان بالقلب من غير حركة بدن وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمناً بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بها لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول، فمن المعلوم أن هذا عتنع)(٢٠).

 (٧) تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنة، أنه منى وجد الإيهان الباطن، وجدت الطاعات:

قال عُلام : (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: براد به أنها لوازم له، قمتي وجد الإيهان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ٢٦٩)، غنصر الفتاري المصرية، ص (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الإيان الأوسط، ضمن مجموع الفتاري (٧/ ٥٥٦).

السنة)(١)

## (٨) تصر يحه بأن وجود إبهان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع:

قال هذه: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان المتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان.

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إبهان القلب، وأن إيهان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزءاً من الإيمان، كما تقدم بيانه)(1).

تنبيه: قوله على ذلك ما سبق من جزمه على بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وأنه البعض، ويدل على ذلك ما سبق من جزمه على بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وأنه لا يبق في القلب إيهان، وأن انتفاء الأعمال الظاهرة إنها يكون سع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيهان صحيح، وغير ذلك مما هو صريح لا يحتمل التأويل، بل يدل على ذلك سباق

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٧/ ٣٦٣) ويأتي بنهامه عند توضيح كلام ابن الصلاح فيله.

<sup>(</sup>۲) الـاس (۷/ ۲۱۲).

كلامه في هذا الموضع، فإنه في معرض التقرير لكفر تارك الصلاة، والردعلى من لا يكفره ولو أصرّ على البرك حتى يقتل. وذكر قبلها مثالين: الأول: من أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول: أشهدا أن ما فيه كلام الله. والثاني: من جعل يقتل نبيا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، (ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيهان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال، كان كاذبا فيها أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن...) النخ،

فالكلام ليس في نقص الإيهان، بل في زواله، فتنبه،

وقد استعمل شيخ الإسلام مصطلح "إيان القلب التام" بمعنى "الإيهان الصحيح أو المجزئ الذي يقابله الكفر" في مواضع، منها:

1 - قوله: (وأما إذا قرن الإيان بالإسلام فإن الإيان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي أنه قال: «الإسلام علانية والإيهان في القلب والإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره الله ومتى حصل له هذا الإيهان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام المذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيهانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد، وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيهانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي النام، وبهذا يظهر خطأ جهم فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي النام، وبهذا يظهر خطأ جهم

ومن اتبعه في زعمهم أن بجرد إيهان بدون الإيهان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فان من المتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك)(1).

فانظر قوله: (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي التنام) وتأمل هل يصح أن يحمل ذلك على الإيهان الكامل؟!

إن ذلك يعني صحة إبيان من ترك الشهادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السئة مجمعون على كفر من ترك الشهادتين مع القدرة (٢).

٣- وقريب من هذا قول على النامة المنافقة القلب بالتصديق والمحبة النامة المتضمنة للإرادة الزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة النامة لزم وجود المراد قطعا، وإنها ينتفي وجود الفعل لعدم كهال القدرة أو لعدم كهال الإرادة، وإلا فمع كهافها يجب وجود الفعل الاختياري.

فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن عمدا رسول الله على وأحبه محبة تامة، امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك، لكن إن كان عاجز الخرس ونحوه، أو

<sup>(</sup>١) الإيهان الأوسط، ضمن مجموع الفتاوي (٧/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٤٩) من هذا البحث. قلت: وهذا التقل رغم وضوحه تأوله أحدهم بأن المفصود الانتفاء النام لإيمان القلب، فجعل قوله "التام" صفة ل "انتفاء" فإن صح له هذا التأويل، فها ذا يصنع بالنقل الذي بعده؟!

الخوف ونحوه، لم يكن قادرا على النطق بهما)(١١).

قلت: التام هنا بمعنى الصحيح قطعا، ولا يجوز حمله على "الكامل" وإلا للزم صحة إقرار القلب، وصحة المحبة، مع عدم التكلم بالشهادتين مع القدرة.

٣- وقال هذه في بيان أوجه تفاضل الإيان: (أحدها: الأعيال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا عا اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيهان، فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيهان ومقتضاه، فأدخل فيه بجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيهان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها، فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيهان وموجّباته، فإنه يمتنع أن يكون إيهان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا في يختلف بحسب حال استعبال لفظ الإيهان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كها تقدم)(1).

و (الإبيان التام) هنا هو الصحيح ولا شك، ولو فسر بالكامل للزم أن يصح الإيبان مع تخلف القول، ولا قائل به من أهل السنة.

٤ - وقال أيضا: (وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فها قام بأنفسهم من الكفر
 وإرادة العلو والحسد، منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به،

<sup>(</sup>۱) جسوع الفتاري (۱۰/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) السابق (۷/ ۱۲ م).

وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم)(١). والتهام هنا بمعنى الصحة من غير شك(٢).

٥ - وقال عَفْد: (وهو مركب من أصل لا يتم بدونه) ومن واجب ينقص بفواته
 نقصا يستحق صاحبه العقوبة...)(٦).

فالتهام هنا بمعنى الصحة، دون شك، وقد أكثر المخالف من الاستشهاد بهذا النص دون أن ينتبه لهذا المعنى!

وهذا-وغيره- يؤكد أن استعال "التام" بمعنى الصحيح أو المجزئ أو أصل الإيمان، هو الغالب في كلام شيخ الإسلام، وقد قال ظلا: (فإنه يجب أن يُقشر كلام المتكلم بعضُه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته [وما] يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرْفه وعادتُه في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعاله فيه، وتُرك استعاله في المعنى الذي جرت عادته باستعاله فيه، وحُل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك عادته باستعاله فيه، وحُل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضا، وتركِ همله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا

<sup>(</sup>١) مجموع الفناري (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر (١/ ٧٥،١٠٤) من هذا البحث، فقيهم نقلان آخران عنه يره.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاري (٧/ ١٣٧) وسيأق توضيح هذا الكلام، في الفصل الأخير من الكتاب.

(٩) تصريحه بأنه لا يتصور وجود إيهان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح:

قال على الظاهرة لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا ينصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب)(٢٠).

قلت: فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية، لم يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب.

وعلى فرض أن شيخ الإسلام يريد بالإيهان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيهان الصحيح المجزئ، فإنه يسقط الاستشهاد به، لكنه لا ينافي عباراته الماضية التي يصرح فيها بأنه لم يبق في القلب إيهان، بل الكفر والزندقة، لأنا نقول: ترك العمل الظاهر بالكلية دليل على عدم وجود ما زاد على الصحيح من باب أولى.

(١٠) تصريحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من

 <sup>(1)</sup> الجواب الصحيح (3/33).

 <sup>(</sup>۲) الإيمان، ضمن مجموع الفتاوى (٧/ ١٩٨)، وانظر التعليق السابق على المرادب" الإيمان الواجب"
 هامش ص ۲۷

القلب:

قال على انتفاء الإيمان الواجبات الظاهرة، دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، الذي هو حب الله ورسوله، وخشية الله، ونحو ذلك، لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء.

وعند هؤلاء (١٠ كل من نفى الشرع إيانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء)(١٠).

قلت: الإيمان الواجب هنا، هو الإيمان الصحيح المجزئ، بدليل قوله: (لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب... لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء).

وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الإسلام على يسلم للمخالف بأن إيهان القلب يذهب وينتفي، لكن ليس لذهاب التصديق فقط، بل قد يكون بذهاب عمل القلب، وهذا يدل على أن المراد بانتفاء الإيهان الواجب من القلب: انتفاء الإيهان الصحيح المجزئ، المترتب على (زوال عمل القلب).

(١١) تصريحه بأنه لابد في الإسلام من الإنبان بأصل الطاعة في الظاهر:

قال على: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول الله، كقول أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله

أي الأشعري والباقلان ومن قبلهم عمن تصر قول جهم في الإبيان.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري (١٤٨/٧).

فيه: ﴿ اللَّذِينَ مَا تَيْنَتُهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يُعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ أَوَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) الكن كما لا ينفعهم مجرد العلم، لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقباد ونحو ذلك، كما أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقباد وأصل الطاعة)(1).

وهذا كما ترى صريح في اشتراط أربعة أمور، هي أركان الحقيقة المركبة، قول القلب وعمله، وقول اللسان وأصل عمل الجوارح، وسماه هنا: أصل الطاعة، وبين أنه لا ينفع الكافر وجود التصديق مع قول اللسان، ما لم يقترن التصديق بالعمل الباطن، ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر، وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر والباطن إنها هو في الإيهان المطلق أو الكامل لا في أصل الإيهان.

## ٢٧- الإمام ابن القيم خطف، ت: ١ ٥٧هـ

(١) تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن.

قال وقد: (الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم به المال والذرية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آبة: ١٤١

<sup>(</sup>۲) السعينة (۲/ ۱۷۳).

ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإبيان.

ونقصه دليل نقصه.

وقوته دليل قوته. فالإيان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيبان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيبان واليفين قوةً فمدخول، وكمل إيبان لا يبعث على العمل فمدخول)(1).

وقال ﴿ مَنْهِ : (فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيهان الباطنة، فليس بنافع، حتى يكون معه شيء من الإيهان الباطن.

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة، لا تنفع ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف، ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع، لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار)(1).

(٢) تصريحه بأن من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيهان جازم لا يتقاضاه فعل
 طاعة ولا ترك معصية:

قال على أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن

<sup>(</sup>١) القوائد ص (٨٥).

<sup>(</sup>٢) السابق ص (١٤٢).

الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خس صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق يفرضها أبدا، فإن الإيهان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيهان، ولا نصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعهاما. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيهان بالوعد والوعيد، والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها، وهو محافظ على الترك، في صحته وعاقبته، وعدم الموانع الماتعة له من الفعل، وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيهان بجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك عرم، وهذا من أعدل المحال أن يقدوم بقلب العبد إيهان جازم لا يتقاضاه فعدل طاعة ولا ترك

# (٣) تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل:

قال الله فقد: (فالتصديق إنها يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده، ولهذا قال تعالى لإبراهيم: ﴿ يُتَإِبْرُ هِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّ مَيَا ﴾ وإبراهيم كان معنقداً لصدق روياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنها جعله مصدقاً لها

<sup>(</sup>١) الصلاة وحكم تاركها ص (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، آية: ١٠٥،١٠٤

بعد أن نعل ما أمر به، وكذلك قوله: اوَالْفَرْجُ يُصَدُّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ الله فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك، وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: لبس الإيهان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وقد روى هذا مرفوعاً، والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة، [و]الوعد على فعلها والوعيد على تركها، [تركها]. وبالله التوفيق)(").

وقال على مستنكر أن يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سبها إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم، كها تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيهان. فإن الإيهان ليس مجرد التصديق - كها تقدم بيانه - وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد، وهكذا المثدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه، وإن سمي الأول هدى، فليس هو الحدى النام المستلزم للاهتداء، كها أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاً فليس هو المدى، فليس هو المدى النام المستلزم للاهتداء، كها أن اعتقاد التصديق وإن

سیق تخریجه (۱/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) الصلاة وحكم تاركها ص (٣٧)، وما بين المعكو فتين زيادة يقتضيها السياق.

ومراعاته)(١).

#### ٢٨- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﴿ ٢٠ ٢ م ا

قال على العلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحب وبالبغض، ويكون على الجوارح بفعل وبالبغض، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد)(1).

۲۹-الشيخ حسين (ت: ١٢٢٤ هـ) والشيخ عبد الله (ت: ١٢٤٢ هـ)، ابنا الشيخ عمد بن عبد الوهاب، رحمها الله:

قالا: (الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد، ودان به، وعمل بموجبه، وصدق الرسول في فيها أخبر به، وأطاعه فيها نهى عنه وأمر به، وآمن به وبها جاء به...)(").

#### ٣٠- الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ﴿ عُلَامَ تَ ٢٣٣ أَ هُـ

قال: (فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك، والعمل به، فهذا هو المسلم حقا.

<sup>(</sup>١) الصلاة وحكم ناركها، ص (٤١).

 <sup>(</sup>۲) الدرر السنية (۱۰/ ۸۷)، وسبق نقل كلام مهم له فيه حكاية الإجماع في هذه المسألة، انظر: ج١ ص٣٥٧
 (٣) السانة (١٠/ ١٣٩).

فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها)(١).

#### ٣١ - الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ﴿ فِي مَ ١ ٢٨٥ مـ

قال: (فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك، وقبله، وعمل به)(٢).

وقال وقال الله اله إلا الله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال، لابد من الإتيان بجميعها، قولا، واعتقادا، وعملا، فمن ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح: الفَإِنَّ اللهَّ حَرَّمٌ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهَّ

وفي أحاديث أخر: "صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ" ( اخَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ( ) ( مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ ( ) ،

 <sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ص (٧٩).

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (١/ ١٢٨)، وسبق نقل كلامه في حكاية الإجماع على هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٤٠١) ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٨) من حديث معاذ عليه ، ولفظه: "مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ عُشَدًا رَسُولَ اللهِ أَفْلًا أُخْرِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسَتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَشُولُ اللهِ أَفْلًا أُخْرِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسَتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَكُولُوا وَأَنْ اللهِ إِلَّا اللهُ وَاللهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ إِذَا وَسُولَ اللهِ أَفْلًا أُخْرِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسَتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَكُولُوا وَأَخْرَ بِهَا مُنَاذً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَثْرًا".

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٩) من حديث أبي هرير حجّت، ولفظه: "أَسْعَدُ النَّاسي بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا
 إِلَّة إِلَّا اللهُ خَالِمَ ا مِنْ تَشْهِ أَوْ تَفْسِهِ".

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣١) من حديث أبي هريرة خلف، ولفظه: "اذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَانَبْنِ فَمَـنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاهِ هَـنْـاً
الْحَايْطِ بَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَة إِلَّا اللهُ مُسْتَنْتِيَّا جَا قَلْبُهُ فَبَشْرَهُ بِالْجَنَّةِ".

«غَيْرَ شَاكُ الله على الله على الكلمة قائلها إلا بهذه القيود إذا اجتمعت له مع العلم بمعناها ومضمونها... فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل بخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها).

وذَكر البقين والإخلاص والصدق والقبول والمحبة، ثم قال: (ولابد من الانقياد بالعمل بها، وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه)(1).

وقال أيضا: (فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له، ودلت عليه، وقبوله، والانقباد للعمل به. وهي كلمة الإخلاص، المنافي للشرك، وكلمة التقوى، التي تقي قاتلها من الشرك بالله، فلا تنفع قاتلها إلا بشروط سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها، المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق الماتع من التفاق. الخامس: المحبة غذه الكلمة، ولما دلت عليه، والسرور بذلك. السادس: القبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها، لكن لا يقبلها عمن دعاه إليها، تعصبا وتكبرا، كما قد وقع من كثير. السابع: الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا للله، وطلبا لمرضاته)(٢).

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١) من حديث أي هريرة عجنت ولفظه: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ رَسُولُ اللهُ لَا يَلْفَى
 اللهُ جَمَّا عَبْدٌ غَبْرُ شَاكُ يَبِهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّةُ".

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ٢٤٣)، وما بعدها، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) الدرر السئية (٢/ ٢٤٦)، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٢/ ٢/ ٨٧).

## ٢٢- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ﴿ الله عبد الطبيق بن ١٢٩٢ هـ

وقد سبق دفاعه عن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب علا في "كشف الشبهات" وتأكيده الإجماع الذي حكاه في المسألة، وقوله: (ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتبان بها)(١٠).

وقال على (أما جعله شيخنا على بمن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه فهذا باطل، إنها تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام، لا في الدخول فيه)(٢).

#### ٣٢ - الشيخ حمد التويجري، وأحمد بن عثمان، وأخود محمد، رحمهم الله

قالوا في رسالة موجهة للشيخ سليهان بن عبد الوهاب بعد توبته ورجوعه للحق والصواب: (ونقول أيضا: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسله، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهها، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر)(7).

## ٣٤ - الشيخ سليمان بن سحمان، خاه، ت: ١٣٤٩ هـ

قال: (فاعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها، والعمل

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٣٦٣) من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) مصباح الظلام ص (۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) نقلها الشيخ عبد اللطيف في مصباح الفقلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، صي (١١١).

بمقتضاها، وأنها لا تنفعه إلا بعد الصدق، والإخلاص، واليقين؛ لأن كثيرا ممن يقولها في الدرك الأسفل من النار.

فلابد في شهادة ألا إله إلا الله، من اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فإن اختل نوع من هذه الأنواع، لم يكن الرجل مسلماً)(١٠).

وقال: (فلا إله إلا الله) لا تنفع إلا من عرف مدلولها، نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك، وقبله، وعمل به)(").

وقال في الرد على من أباح فبيحة الصّلة والزكاة والصوم والحج وارتكاب جميع بمجرد النطق بالشهادتين، مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وارتكاب جميع المحارم: (وإنها المقصود بالرد على من أفتى بهذه الفتوى لأمور: أحدها: أن دعوى من أفتى بهذه الفتوى لأمور أحدها: أن دعوى من أفتى بهذه الفتوى، أن من تلفظ بالشهادتين يكون مسلها تؤكل فبيحته، وإن كان مع ذلك لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يجج ويرتكب مع ذلك جميع الكبائر. وقد تبين لك: أنه لابد من معرفة شهادة ألا إله إلا الله، والعمل بمقتضاها، من القيام بهذه الأركان الأربعة. وهؤلاء الصّلب الذين أحل فباتحهم وشهد لهم بالإسلام، لا يعرفون معنى لا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) السابق (۲/۷۵۲)، وانظر: (۲/۲۰۰۳).

 <sup>(</sup>٣) جماعة من أراذل الأعراب، يكثرون النتفل والارتحال، ويمتهنون أعمالا وضيعة، ولهم عادات غريبة،
 وانظر: الدرر السنية (٧/ ٤٨٥).

إله إلا الله، ولا عملوا بمقتضاها، وقد حكم لهم بغير ما أمر الله به ورسوله)(١).

إلى أن قال: (الأمر السابع: أنه استدل في جوابه على إسلام الصلبة - الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا بحجون، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن عمدا رسول الله، وينتسبون إلى الإسلام - بها في الصحيحين: أن رسول الله قط قال: فل أيرت أن أقاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَأَنْي رَسُولُ الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنْي وِمَاءَهُمْ وَأَنْوَالْهُمُ إِلّا يِحَقّهَا وَحِتَابُهُمْ عَلَى اللهِ فَيَنَ وَأَنْ وَأَنْ عَرِد التلفظ بالشهادتين بكنفى به في عصمة المال والدم، ويكون الرجل به مسلما، وإن لم يصل ويزك ويصم ويحج.

وقد أشكل هذا على عمر بن الخطاب على ، فقال: يا خليفة رسول الله ، كيف تفاتل الناس... الحديث، فقال أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها" فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَلِيُ لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق (")، فوافق عمر أبا بكر، واتفق الصحابة كلهم على ذلك، وقاتلوا من منع الزكاة، وأدخلوهم في حكم أهل الردة، فكيف بمن أضاف إلى ذلك ترك الصلاة والصيام والحج؟ فهذا أولى بالكفر والردة عن الإسلام، ممن ترك الزكاة و حدها، فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله والردة عن الإسلام، ممن ترك الزكاة و حدها، فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>١) الدور السنة (١٠/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٤٦) ومسلم (٢١) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب مما ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٠٠) ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة دي.

ر التلفظ بالشهادتين)(١١). وجعلهم مسلمين بمجرد التلفظ بالشهادتين)(١١).

#### ٣٥- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﴿ هُ ، تَ: ١٢٧١ هـ

قال عظه : (فائدة ( ٣٢ ) [الإيمان يشمل عقائد الدبن وأعمال القلوب والجوارح] توضيح أن الإبهان يشمل عقائد الدين، وأعهال القلوب، وأعهال الجوارح، كها دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه السلف الصالح، وبيان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من الكناب والسنة، الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا، وعلى تصديق رسوله، وعلى الإخبار بكل الغيوب، وعلى الأمر بالخير والنهمي عن الشر، فإنه يفهمها أولا، فإذا فهمها وعرفها، اعترف القلب بها، وصدقها تصديقا لا ريب فيه، تصديقًا لله ولرسوله، وذلك يقتضي مجتها، والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه، والجزم بأنه الحق النافع، فإذا عرف الله ورسوله وأحبه، أحب كل ما يقرب إلى الله، وكره كل ما يبغضه ويمقته، وحيشذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله، فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات الله، من واجب ومستحب قصدا جازما، يترتب عليه وجود ما قصده وأراده، ويقصد اجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله قصدا جازما، يقترن به الـترك، وهـذا هـو معنى قولـه: ﴿رُبُّنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾ (")، وقول المؤمنين: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (")، وسَنة الله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٥٩٥) وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ١٩٣

<sup>(</sup>٣) سررة البقرة آية: ٢٨٥

علسيهم بقولسه: ﴿ وَلَيْكِنَّ أَللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنِ وَزَيْتَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرِ
وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ [الآية، فنبين أن هذه الأمور: التصديق، والاعتراف، والحب،
والانفياد، ووجود مُقتضى هذا الانفياد، متلازمة، مرتبط بعضها ببعض، إذا تم واحد
منها وكمل، عُلم أن جميعها قد كملت، وإذا انتفى واحد منها بالكلية: عُلم أن جميعها
انتفت، وإذا نقص واحد منها فلنقص في بغيتها، فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيهان،
ولهذا مثل الله الإيهان بالشجرة في وجودها، وكهالها، ونقصها، على هذا الوصف الذي
ذكرنا، والله أعلم)(1).

وهذا صريح في إثبات التلازم والارتباط بين أجزاء الإيمان، وأنه إذا انتفى عمل الجوارح بالكلية عُلم انتفاء بقية الأجزاء، وكذا لو انتفى التصديق، أو انتفى عمل القلب.

وقال على المنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْتَكُىٰ لِلَّذِينَ مَا مَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَقَوَكُلُونَ ﴾ (٢) : (أي جمعوا بين الإبيان الصحيح، المستلزم لأعيال الإبيان الظاهرة
والباطنة، وبين التوكل، الذي هو الآلة لكل عمل، فكل عمل لا يصحبه التوكل، فغير

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: آية: ٧

 <sup>(</sup>٢) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، ص (٤٩) رما بعدها.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، آبة: ۲٦

تام)<sup>(1)</sup>.

وقال فيخة : (وقد يعطف الله على الإيهان الأعهال الصالحة، أو التقوى، أو الصبر، للحاجة إلى ذكر المعطوف؛ لئلا يظن الظان أن الإيهان يكتفى فيه بها في القلب. فكم في القرآن من قوله: { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيهان، ومن لوازم الإيهان، وهي التي يتحقق بها الإيهان. فمن ادعى أنه مؤمن، وهو لم يعمل بها أمر الله به ورسوله من الواجبات، ومن ترك المحرمات، فليس بصادق في إيهانه)(\*).

# ٢٦- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي علم، ت:١٣٧٧ هـ

قال على: (وعال أن ينتفي انفياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل الفلب، قال النبي على النبي على المنه ال

# ٢٧- الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ ﴿ مُلْع، ت : ١٣٨٩ هـ

قال عِلْهِ: (فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل يقولها ناس

<sup>(</sup>١) تيم الكريم الرخن، ص (٧٠٥).

 <sup>(</sup>٢) التوضيح والبيان لشجرة الإيهان، ص (٩٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٢/ ٤٩٥).

كثير ويكونون كفارا: إما لعدم العلم بها، أو العملِ بها، أو وجود ما ينافيها، فلابد مع النطق بها من أشياء أخر، أكبرها معرفة معناها والعمل به)(١).

#### ٣٨- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ﴿ عُلْهُ، ت: ٢٠ ١ هـ

وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية، مسألة خلافية بين أهل السنة، وهذا زعم باطل، فالشيخ ولله يجزم بأن العمل ركن في الإيمان، وأن القول بأنه شرط كمال قول المرجنة، لا قول أهل السنة، ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع ترك جميع العمل، وتولى التحذير من القول المخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل بالكلية، وقرظ وأقر ما فيه التصريح بأن ترك جميع العمل كفر. وإليك البيان من ثمانية أوجه (٢٠):

الاول: أن الشيخ على صرح في حوار أجرته معه مجلة المشكاة بأن مقولة: "العمل شرط كيال" هي مقولة المرجئة، وهذا نص الحوار:

(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل، وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال، قال الحافظ (السلف قالوا....

الشيخ ابن باز: لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، الإيمان قبول وعلم

 <sup>(</sup>١) شرح كشف الشبهات، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ص (١١١). وسبق نقل مهم عنه في حكاية الإجاع في هذه المسألة، انظر: (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) سبق أن بينت ذلك بذكر سنة أوجه، نشرت عام ١٤٣٢ هـ، وسأزيد عليها هذا وجهين آخرين، وقد نشر الدكتور عصام بن عبد الله السناني هذه الأوجه المشار إليها، وأضاف إليها غيرها، انظر: أقوال ذوي العرفان في أن أعهال الجوارح داخلة في مسمى الإيبان، ص (١٤٤).

وعقيدة أي تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجاعة.

المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيان لكنه شرط كمال؟

الشيخ: لا، لا، ما هو بشرط كال، جزء، جزء من الإيمان. هذا قول المرجنة، المرجنة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والأخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا غلط.

الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟

الشيخ: من صلاة وصوم وغير. عمل القلب من خوف ورجاء.

المشكاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟

الشيخ: ما أدري، تعليقنا قبل أربعين سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة ١٣٨١ هـ، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في ١٣٧٧هـ أو ٨٧ [ لعلها ٧٨] أي تقريبا قبل أربعين سنة. ما أذكر يمكن مرّ ولم نفطن له)(١).

الثاني: أن الشيخ هند حذر من كتاب "ضبط الضوابط في الإيهان ونواقضه"، واعتبر كتابه داعيا لمذهب الإرجاء المذموم وأنه لا يعتبر الأعهال الظاهرة في حقيقة

<sup>(</sup>١) عِلْمُ الشَّكَاةِ المُجلد الثان، الجزء الثان ص (٢٧٩، ٢٨٠).

الإيان.

والكثاب المحدَّر منه يوى أن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، وأن تاركه بالكلية مسلم عاص معرض للوعيد. ولو كان الشيخ يراها مسألة خلافية لما حذر من كتابه ولما وصفه بالإرجاء (١).

الثالث: أن الشيخ على أقر ما تعقب به الشيخ على بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص ٢٨

قال المؤلف: (الصواب أن الأعيال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيهان، أي أنها من حقيقة الإيهان، قد ينتفي الإيهان بانتفائها كالصلاة. وقد تكون شرطا في كهاله الواجب فينقص الإيهان بانتفائها كبقية الأعهال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا، فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية.

<sup>(</sup>۱) انظر نص التحذير الصادر من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وقع، في الملحق رقم ١، ومما قاله المؤلف المشار إليه في كتابه ص ١ - ٤، مينا سبب تأليفه له: (وفي الحقيقة فقد حدا بي لكتابة هذه السطور، ما رأيته في بعض تلك الكتابات من محاولات لوضع ضوابط ليعض مسائل الإيهان والتكفير خلاف الدليل وما رأيته كذلك من جرأة البعض على التكفير والتقض بالا دليل، ونسبة ذلك إلى منهج أهل السنة، ومن ورا، ذلك الطمن في بعض العلماء وانهامهم بالإرجاء وعلى رأسهم محدث العصر العلامة الفقيه ناصر السنة قذى عبون المبتدعة الشيخ ناصر الدين الالباني، وقد حملهم على هذه التهمة أن النسخ حفظه الله صرح أن منهج أهل السنة أن العمل الظاهر شرط كمال للإيهان وليس شرط صحة، وأن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر يخرج عن الملة... وأما ما ذكر من أن العمل الظاهر شرط كمال في الإيهان فهو الحق وإن أبي من أبي). هذا مع قوله في كتابه: إن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص.

مع أن العمل عند أهل السنة والجاعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة، والله ولي التوفيق)(١٠).

الرابع: أن الشيخ على قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر ويبان معتقد أهل السنة، وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه: "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد"، حيث علق المؤلف في الهامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن الأعمال شرط في كمال الإيمان للسلف، وهو على إطلاقه غير صحيح، بل في ذلك تفصيل:

فالأعمال المكفرة سواء كانت تركا، كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة، أو كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله، فهي شرط في صحة الإيمان، وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال. وإنها أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلا يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضا، فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر)(1).

وقد أثنى الشيخ على الكتاب وقال: (فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشر ها ليستفيد منها المسلمون).

الخامس؛ أن الشيخ على قرظ كتاب "در، الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكر بن

<sup>(</sup>١) التبيهات على المخالفات العقدية في نتح الباري ص (٢٨).

<sup>(</sup>٢) النوسط والاقتصاد ص (٧١).

عبد الله أبو زيد حفظه الله، وقد جاء في الكتاب: (وإياك ثم إياك - أيها المسلم - أن تغتر بها فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيهان، لا سيها ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كهالي في حقيقة الإيهان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو ستين موضعا، مثل قول الله تعالى: ﴿وَنُودُوا أَن يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِئُتُمُوهَا بِمَا كُنتُذَ تَعْمَلُونَ ﴾ (1)، ونحوها في السنة كثير، وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان) (1).

والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيهان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

قال الشيخ ابن باز عُقد في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة ب " درء الفتنة عن أهل السنة " من مؤلفات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع، جزى الله مؤلفها خيرا وضاعف مثوبته ونصر به الحق، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه) ".

السادس: أن الشيخ على يرى كفر من ترك عمل الجوارح بالكلية، وهذا يعلم من: تصريحه بكفر تارك الصلاة، فتارك الصلاة وما معها من أعمال الجوارح لا شك في كفره

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آبة: ٤٢

<sup>(</sup>٢) دره القبية عن أهل السنة، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٣) السابق، ص (١١) الطبعة الثانية.

عند الشيخ، من باب أولى.

وليست المسألة راجعة إلى قضية الصلاة، حتى يدعى الخلاف فيها، بناء على الخلاف المشهور في حكم تارك الصلاة، بل جميع أهل السنة يرون ركنية العمل وضر ورة وجوده ليصح الإيهان، سواء قالوا بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. يوضحه الوجه:

السابع: أن الشيخ ظه أجاب أحد طلابه بجوابٍ فصلٍ في هذه المسألة، مبيناً الفرق بين ترك آحاد الأعمال، وترك العمل جملة، وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان.

قال الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله: (وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز على عام(١٥١٤هـ) وكنا في أحد دروسه على الأعمال: أهمي شرط صحة للإيمان، أم شرط كمال؟

فقال هشد: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه (١٠).

فقلت له على: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كال؟ أم شرط صحة؟

 <sup>(</sup>١) على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الموضع قائلاً: (لكن جنس العمل هو من حقيفة الإيهان،
 وليس شرطاً ففظ) انظر هامش: "أقوال ذوي العرفان" ص (١٤٦).

فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيها يصح الإيهان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة هخف، كها حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيهان عند السلف جميعاً. لهذا الإيهان عندهم: قول وعمل واعتقاد، لا يصح إلا بها مجتمعة)(١).

الثامن: أن الشيخ ابن باز عُث سئل ما نصه: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن نرك جميع الأعمال، هل يكون مسلماً؟

فأجاب: (لا، ما يكون مسلمًا حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجاءه، وبحيته، والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحيرم كذا. ولا بتصور، ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا التقدير لا أساس ك. لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم؛ لأن الإيمان بحفزه إلى العمل. الإيمان الصادق)(17).

تعليق: مع وضوح كلام الشيخ فالله وكثرته في بيان هذه المسألة، إلا أن المخالف أعرض عنه، ونمسك بكلامه في حكاية خلاف أهل السنة في حكم تارك الصلاة، أو تارك المباني الأربعة، وهذا خارج عن على النزاع، فكلامنا في ترك العمل الظاهر بالكلية، لا في ترك بعض الأعمال.

ومن ذلك استشهادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشيخ ١١٤٥ جاء فيه: (س:

 <sup>(</sup>۱) نقلاً عن جريدة الرياض، عدد ١٢٥٠٦ بتاريخ ١٤٢٣ /٧ /١٤٢٢ هـ، وسيأني الجواب عن الشبهة وهي
 فولهم: إن المسألة واجعة إلى الحلاف في تكفير تارك الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أشرطة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، إصدار تسجيلات البردين الشريط رقم ٢ الوجه التاني.

العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجنة؟

فقال الشيخ عُنه : هذا من أهل السنة والجياعة، فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء، ولكن على المصواب لا يكفر كفراً أكبر، أما تبارك الصلاة، فالأرجح أنه كافر كفراً أكبر إذا تعمد تركها، وأما تارك الزكاة والحيام والحج فإنه كفر .

السائل: أعيال الجوارح هل هي شرط كيال أم شرط صحة الإيهان؟

الشيخ: إن أعيال الجوارح كالصوم هي من كيال الإييان والصدقة والزكاة من كيال الإييان والصدقة والزكاة من كيال الإيران وتركها كفر ، فالإنسان عندما بأق بالأعيال الصالحة فإن ذلك من كيال الإيران) انتهى.

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشيخ في هذه المسألة، ولا معارضة بينه وبين ما نقلته عنه، فكلامه هنا عن ترك آحاد العمل، كالصيام أو الزكاة أو الحج، أو الصلاة، والحلاف فيها معتبر بين أهل السنة، ولم يتحدث الشيخ عن ترك جميع العمل، وإن كان السائل أراد هذا، لكن لا يخفى أن عبارة: (ترك أعيال الجوارح) تحتمل الترك الكلي، وتحتمل ترك البعض، والشيخ على كل تقدير، أجاب عن ترك البعض.

وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكلي، وفي الحكم على القول المخالف بأنه قول المرجئة، فلا يُترك هذا، ويتمسك بها هو خارج عن محل النزاع، سن يريد الحق وينشده، والموفق من وفقه الله.

## ٢٩- الشيخ محمد ناصر اللين الألباني، ﴿ عُدُ، ت: ٢٠ ١ ٨ هـ

قال هذا: (إن الإيهان بدون عمل لا يفيد؛ فالله فلل حينها يذكر الإيهان يذكره مقرونًا بالعمل الصائح؛ لأننا لا نتصور إيهانًا بدون عمل صالح، إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هنا، قال: أشبهد ألا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحًا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه، ولم يدخل الإيهان إلى قليه؛ فذكر الأعيال الصالحة بعد الإيهان ليدل على أن الإيهان النافع هو الذي يكون مقرونًا بالعمل الصالح).

## ٤٠ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ظع، ت: ٢١ ١ د

وكلامه في هذه المسألة مستفيض، ومذهبه واضح بين، لا يشتبه على من قرأ كلامه الله مقت منه اثنى عشر موضعا:

(١) قال عنه في شرح "كشف الشبهات": (ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنها لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه، وقوله، وعمله، فإن كان موحدا بقلبه، ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله (١) فإنه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد القلب

<sup>(</sup>١) من شرح الأدب المفرد، الشريط السادس، الوجه الأول. رما ورد عن الشيخ فله من أن العمل شرط كيال، يمكن حله على آحاد الأعيال، كيا هو أحد الأوجه في الجواب على ما نسبه الحافظ ابن حجر فله إلى السلف، ويه أجاب شيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله، كيا نسبأتي.

 <sup>(</sup>۲) انظر كيف سوى الشيخ ١٠٠٠ بين القول والعمل، فجعل من وحد يقلبه ولم يوحد بعمله، كمن وحد

يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النبي ﴿ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اللهِ عَلَمَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقناً بالحق عالماً، لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية)(1).

 (٢) وسئل عله: عفا الله عنك يا شيخ، ورد عن بعض السلف في حديث أنه من شهد بالتوحيد دخل الجنة أنه منسوخ بأحاديث الفرائض، فهل هذا قول صحيح؟

(٣) وقال ﴿ فَا فَا مُشَرِّح حَدَيث عَتَبَانَ بِنَ مَالُكَ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمٌ عَلَى النَّارِ مَنْ

يقلبه ولم يوحد بقوله، ثم جعل القول والعمل تابعين لتوحيد الفلب، مصدّقين له.

 <sup>(</sup>١) شرح كشف الشبهات، ضمن مجموع فناوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ثقاءات الباب المفتوح (٢/ ٤٧٠)، صؤال رقم ١١٢٤

(1) وقال عله: (وترك الصلاة كفر خرج عن الملة إذا تركها الإنسان ولم يصل، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك،

<sup>(</sup>١) سېق تخريجه ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) عزاء الحافظ في الفتح (٣/ ١٠٩) إلى ابن اسحاق في السيرة أن المنبي المسل العلاء بن الحضر مي فال له: "إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله". قال الحافظ: وروى عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه، أخرجه البيهةي في الشعب، وزاد: "ولكن مفتاح بلا أسنان فإن جتت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك". وقال البخاري في صحيحه: (باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقبل لوهب بن منه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بل وفكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جنت بمفتاح له أسنان فإن التاريخ وأبو نعيم في الحلية).

<sup>(</sup>٣) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (١/ ٧٤).

و لا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيهان؛ لأن الإيهان مقتضٍ لفعل الطاعة، وأعظم الطاعات البدنية الصلاة، فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيهان، وإن ادعى أنه مؤمن، فإن من كان مؤمناً فإنه بمقتضى هذا الإيهان يكون فائماً بهذه الصلاة العظيمة)(١).

(٥) وسئل عله: عن قول النبي على: ايفول اله تعالى: شَفَعَتُ الْمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ اللَّائِيَكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُونَ وَشَفَعَ النَّائِرِيَّةِ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّارِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ؟ رواه مسلم (١)، ما معنى فوله: الم يعملوا خيرا قطا؟

فأجاب هضد: (معنى قوله: الم يعملوا خبرا قطا أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحيننذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط.

وإما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعيال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الأبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فاتوا فور إيانهم، فها عملوا خيرا قط.

وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بمد

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۱۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٢) من حديث أن سعيد الخدري ﴿ فَ وَيَأْنَ بِنَهَامَهُ فِي الْفَصِلِ الأَوْلِ مِنَ البابِ الرابع.

أن يعمل كالصلاة، فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار)(١٠).

(٦) وسئل عله: (كيف التوفيق بين قوله ﷺ في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة، والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟

فأجاب: يحمل قوله على: إنهم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام، أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة.

وإنها قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة، وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة، والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم. واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من في قلوبهم زيغ والعباذ بالله، كما قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَتَ مِنّهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَنتُ هُنَ أَمُ ٱلْكِتَتِ وَأَخَرُ مُتَشْنِهَنتُ قَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تُشْنِية مِنْهُ ٱبْتِغَادَ ٱلْفِئْنَةِ وَآتِنِفَاءَ تَأْويلهِ ﴾ (")(").

 (٧) وسئل الله: (استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم... في قولكم حفظكم الله تعالى؟

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاری ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ٧

<sup>(</sup>٣) لقاءات الياب المفتوح (٣/ ١٦٩) سؤال رقم ١٢٥٨

فأجاب بقوله: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تبارك الصلاة عام مخصوص بلا ريب، فإنه مخصوص بمن قال لا إله إلا الله وأتى مكفراً، مثل أن يقول: لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الربا، أو فرضية الصلاة ونحو ذلك، لم يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها، فكذلك من قال: لا إله إلا الله، وترك الصلاة، فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها، لأنه كافر، فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة، ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟ أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك الثاني.

وأيضاً فإن قوله: " لم يعمل خيراً قط " عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من الخير، ولكن هذا العموم نُحصَّ بالأدلمة الدالة على كفر تارك الصلاة، فيخرج تارك الصلاة من عمومه، كما هو الشأن في العمومات المخصوصة)".

(A) وسئل عله: (يوجد قبلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب، وتلفظ باللسان،
 وأصل عمل القلوب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) مجموع فناوي الشبخ ابن عثيمين (١٢/٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) عا يؤسف له أن هذه المثالة الفاسدة راجت على بعض طلبة العلم، حتى ظنوا أن قول السلف: الإبهان قول وعمل، يعنون به الإيهان الكامل، وأما أصل الإيهان المخرج من الكفر قلا يشترط قبه شيء من عمل الجوارح، وهذا لا شك في بطلان من وجوء، منها: أنه مخالف لإجماع السلف الدين قرروا أنه لا يجزئ التصديق والفول من دون عمل الجوراح، ومنها: أن هذا تفي للتلازم بين الظاهر والباطن، وتصور لوجود عمل الفول من دون عمل الجوراح، ومنها: أن هذا تفي للتلازم بين الظاهر والباطن، وتصور لوجود عمل الخوارح، وسيأتي مزيد من النوضيح في فصل الجواب عن الشبهات العقلية.

فقال الشخاص وهو غاضب : أعوذ بالله، هذا قول المرجنة، وهو مذهب قديم معروف)(١٠).

(٩) وسئل على: (نرجو توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حيث قال: (ولكن ما وقر في القلب إيهانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب إيهانا؛ لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم).

فأجاب: (كلام الشيخ ظاهر، وهو مروي عن الحسن البصري على "أن الإيهان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعهال"، وهذا معلوم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ألا وَإِنَّ فِي الجُسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فمعلوم أن القلب إذا كان فيه إيهان، فلا بد أن نظهر مقتضياته على الجوارح)(").

(١٠) وسئل على: (شخص قال لا إله إلا الله محلماً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قبط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟

فأجاب: أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا إله

<sup>(</sup>١) نتبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان، للأخ على بن عبد العزيز موسى ص (١٩).

 <sup>(</sup>٢) الأسئلة القطرية، ثقاء هاتفي، نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف القطرية.

إلا الله. لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً بها والله لن ينرك الصلاة، لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله رهج، فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاء غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلاً تحت المشيئة.

ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإنها قلناه لأنه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة التي خكي إجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه يخطع وهو إمام مشهور.

أما سائر الأعيال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة بعني لو لم يزك مثلاً فهذا تحت المشيئة؛ لأن النبي على لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: اثم يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِهِ ('' ومعلوم أنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. والصيام والحج كذلك من تركها لم يكفر، وهو تحت المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد الله)('').

قلت: تأمل قوله عله: (لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله خلصاً بها والله لن يترك الصلاة) ففيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن، ورد على من توهم حصول الإيمان في القلب مع تخلف العمل الظاهر جملة. ولهذا لما استقر هذا الوهم صاروا يفترضون مسائل

<sup>(</sup>۱) رواه سلم (۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) الأسئلة القطرية.

لا يمكن وقوعها، كقولهم هنا: شخص قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل! ومعلوم أن القلب لو استسلم وانقاد، لانقادت الجوارح ولابد، فمن جهة عدم إدراك التلازم بين الظاهر والباطن، غلط غالطون، كما قال شيخ الإسلام عظم ".

(١١) وسئل هلا: (كيف نفهم حديث أي سعيد الخدري هلك عند مسلم وفيه:
 افَيُخُرِجُ اللهُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ (٢)؟

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة، ومعلوم عند العلماء أن العام لا يخصص "" بخاص، لأن هذا الحديث لم يقل: لم يصل، حتى نقول: إنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة، بل قال: "لم يعمل خيرا قط" فلم ينص على الصلاة بل عمم، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بها خصصت به)(").

(١٢) وسئل عله: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين، بل ينتفع بهما، كمن أراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى، (٥) فها قول فضيلتكم في ذلك؟

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٢٤/١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۳

<sup>(</sup>٦) أعله: لا يعارُض، أو أن (لا) زائدة.

<sup>(</sup>٤) الأسئلة القطرية.

 <sup>(</sup>٥) هذه الشبهة أو التأصيل الباطل، عا أورده صاحب كتاب: "حقيقة الإيهان بين غلو الجوارج وتفريط=

فاجاب: نقول هذا ليس بصواب، إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي دلت النصوص على كفر تاركها، وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة، ما صبح حجه كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك، ومن لا فلا، حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج)(١).

#### تعليق:

المتأمل في كلام المشيخ فالله يرى أنه يسير على منوال واحد، هو تقرير أن عمل الجوارح من الإيان، وأن تاركه بالكلية كافر، وأنه لو وجد إيهان القلب فلابد أن يظهر مقتضاه على الجوارح، وأن حديث: الم يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّا - وهو أقوى دليل للقائلين بإسلام تارك العمل الظاهر - حديث عام، مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة، أو محمول على حالة من لم يتمكن من العمل.

وجذا يتضع جليا أنه لا خلاف بين الشيخ على وبين أهل العلم الذين حذروا من الكتب الداعية للإرجاء في هذا العصر. غاية الأمر أن الشيخ على أعرض عن تعبير: "جنس العمل" وقال حين سئل: (تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بكافر، ما رأيكم في ذلك؟) قال: (من قال هذه الفاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله؟! كلام لا معنى له. نقول: من كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله

<sup>=</sup> المرجنة"، وقد حذرت منه اللجنة الثائمة، انظر نص بيان اللجنة في المُلحق رقم ٣

<sup>(</sup>١) الأسئلة القطرية.

ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها)(١).

وهذا إعراض عن المصطلح، مع الموافقة على المضمون كما سبق، وهو اجتهاد من الشيخ بالله لفض النزاع وتقليل الخلاف، فإنه قد دعي في هذا اللقاء ليحسم هذه المسألة، وأخبر أن الخلاف دائر حولها، فرأى المصلحة في صرف المتنازعين عن الألفاظ المجملة، والاعتباد على المناطات الواضحة التي يمكن الركون إليها، فتارك العمل بالكلية، يحكم بكفره لأنه تارك للصلاة، وهذا مجمع عليه بين الصحابة كما أكد الشيخ بالحلف فلا مجال للخروج عن إجماعهم، مع تقرير أنه لا يمكن أن يوجد الإيهان في القلب مع ترك عمل الجوارح.

وأيضا: فإن السؤال الذي عُرض على الشيخ والله عن جهل، وفتنة بالمصطلح، فقول السائل: (تارك جنس العمل كافر)، يقال فيه: عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل الجوارح أم كلاهما؟! وقوله: (تارك آحاد العمل ليس بكافر)، يقال فيه: أي عمل تريد؟ الصلاة؟ أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل القلب كالخوف والمحبة؟

فلا شك أن هذا السؤال طنطنة، بل عتى وجهل.

ولله دره وفع، فقد حدث بعده أن اختلف المختلفون في المراد بجنس العمل، فمنهم من قال: المراد به ترك العمل الظاهر كله، ومنهم من قال: بل المراد ترك جنس كل عمل،

<sup>(1)</sup> الأسئلة الفطرية.

أي ترك جنس الصلاة، وجنس الزكاة، وجنس بر الوالدين! ولا أحسب سنيا يقول هذا، لكنه من تشنيع المخالف على المخالف.

على أنه قد ورد التعبير ب"جنس العمل" و"جنس التصديق" في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكنه محفوف بسياق وسباق يزيل عنه اللبس، وقد قدمت في أول هذه المسألة أني أعرضت عن استعال هذا المصطلح، وآثرت التعبير بها لا لبس فيه، من نحو قولنا: تارك عمل الجوارح كله، أو بالكلية.

## ٤١ - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ﴿ هُمَّ ، ت: ٤٢٢ ا هـ

وقد قرظ كتاب: اجتهاع الأثمة على نصرة مذهب أهل السنة، لمؤلفه سعود بن صالح السعدي، وقد انتصر المؤلف لمذهب أهل السنة في لزوم العمل الظاهر لصحة الإيهان. قال الشيخ مقبل في تقريظه: (فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضل سعود بن صالح السعدي (اجتهاع الأثمة على نصرة مذهب أهل السنة) فوجدته كتابا يتعلق بالعقيدة، الشتمل على فوائد تشد لها الرحال، ضمنه النبيه على ما زئق فيه بعض العصريين، فجزاه الله خيرا...).

# ١٤- الشيخ عبد الله الغديان، حفظه الله (١)

سئل حفظه الله: (با شيخ الذي بقول إن الأعمال في الإبهان شرط كمال، هل هذا قول

 <sup>(</sup>۱) جرى ترتيب النقل عن المشايخ حفظهم الله بحسب أعبارهم، أسأل الله أن يبارك فيهم، وأن ينفعنا يعلمهم.

# أهل السنة؟

فأجاب الشيخ: (لا، شرط صحة)

ثم قال الشيخ: (أجل الآن لو أن الناس مثلا تركوا جميع الأوامر، وفعلوا جميع النواهي يكون الإيان صحيح؟ يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يعتمرون ولا يججون ولا يزكون ويتعاملون بالربا والزنا والسرقة وكل شيء يصيرون مؤمنين؟ هذا قصدهم الذين يقولون إنه شرط كال.

السائل: هل هذا قول المرجنة؟

الشيخ: قول المرجثة)(١).

٤٣ - الشيخ عبد الرحمن البراك، حفظه الله:

(١) سئل حفظه الله: (كيف نوفق بين قول النبي ﷺ: "بخرج الله من النار أقواما لم
 يعملوا خيرا قط" وبين قولنا: إن العمل ركن في الإيهان؟

فأجاب: (هذا الله أعلم، الحديث هذا أنا أقول إنه من المنشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة الدالة على أنه لابد من عمل. "لم يعملوا خيرا قط": هذا من النصوص المنشاجة، والأحاديث وأحاديث الوعيد والوعد كلها يجب رد بعضها إلى بعض، والله أعلم)(1).

(١) من اتصال عائفي أجري مع الشيخ يوم الأربعاء ٨/ ٥/ ١٤٢١ هـ.

<sup>(</sup>٢) أشرطة شرح الطحاوية، على قرص مدمج، من إنتاج مركز النجاشي للبرعجيات، ملف رقم ٢٤

(٢) وبين الشيخ حفظه الله أن الصورة التي يفرضها المخالف: وهي أن يتشهد إنسان بالشهادتين، ثم لا يعمل شيئا من دين الإسلام، بين أن هذا هو الإعراض الذي تكلم عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هله وجعله من نواقض الإسلام، قال الشيخ البراك حفظه الله:

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل، أن العمل شرط كيال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الإنسان - نفس الإنسان - يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبدا، وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض، وجعله الناقض العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام، عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به)(1).

(٣) وقال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب، أو بمجرد التصديق باللسان، حتى بنضاف إلى ذلك العمل، عمل القلب، وإذا انتفت أعمال الجوارح كلها، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا تحريم حرام. هذا لا يكون، لا يكاد يكون صادقا، أو لا يكون مصدقا، سبقت الإشارة أن من نواقض الإيمان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كليا، حتى ولو تسمى الإنسان بالإسلام ونطق بالشهادتين، لكنه معرض، فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا حقيقة عملية)(١).

(١) السابق.

<sup>(</sup>٢) من أشرطة شرح الشيخ حفظه الله ل (بجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الأنار) للحافظ أبي الحسن =

(٤) وقال حفظه الله: (الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً، و لو أقر بهم ظاهراً و ذلك يشمل أمورا:

١ - الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلمه، و لا يعمل به، ولا يبالي بها ترك من
 الواجبات، و ما يأتي من المحرمات، و لا بها يجهل من أحكام.

و ينبغي أن يُعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض - المستلزم لعدم إقراره - بفعل أي خصلة من خصال البر، وشعب الإيهان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله - كافرهم و مؤمنهم - كإماطة الأذى عن الطريق، وبر الوالمدين، وأداء الأمائة. وإنها يتحقق عدم هذا الإعراض، والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول من حكالصلاة والزكاة والصيام والحج - إذا فعل شيئاً من ذلك إيهاناً واحتساباً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ﷺ) من "مجموع الفتاوي" (٧ / ٦٢١).

ملاحظة: هكذا وردت العبارة في "الفتاري"، و لعل المناسب للسياق (مع عدم فعل شيء))(١٠).

(٥) وقال الشيخ حفظه الله في تعليقاته على فتح الباري: (وأما عند السلف: فعمل

على بن شكر الشافعي، موجودة على قرص مدمج، من إنتاج مركز النجاشي للبرجيات، ملف رقم ٣٥
 جواب في الإيهان وتواقضه، للشيخ عبد الرحن بن ناصر البراك، ص (٢٢).

الجوارح تابع لعمل القلب، وجنس عمل الفلب شرط لصحة الإيمان، وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب، فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب)(1).

### ٤٤- الشيخ عبد الله بن محمد الفنيمان، حفظه الله:

سئل حفظه الله: (هل العمل شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة، وهل الخلاف هنا يندرج ضمن خلاف الننوع؟

فأجاب: (العمل ركن في الإيمان، لا يمكن وجود إيمان بلا عمل.

وسئل حفظه الله: هل مصطلح جنس العمل أو تارك جنس العمل من المصطلحات المُحَدَّقَة أم قال به السلف، وهل يُبَدَّع من يقول بهذا المصطلح؟

فأجاب: الجنس يشمل ما يطلق عليه الاسم، فإذا قلت: "رجل " صدّق ذلك على كل من يسمى رجلا، وكذا امرأة، وشجرة، ونخلة، وهذا من مبادئ اللغة)(١).

وسئل حفظه الله ما نصه: (بسم الله المرحن الرحيم، إلى سياحة العلامة الشيخ المحقق عبد الله بن الغنيان حفظه الله وأبقاه ذخرا، وأسبع عليه وافر الإنعام، من ابنكم حامد عبد الله العلى من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فنحمد إليكم

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري مع تعلقات الشيخ البراك (۱/۱۶) وسيأتي كلام الشيخ بنهامه عند إيضاح كلام الحافظ ابين
 حجر شخه، في الفصل الأخير من هذا البحث.

 <sup>(</sup>۲) من أسئلة رواد ملتقى أهل الحديث، أجاب عليها الشيخ حفظه الله، وتشرت في الموقع بتاريخ
 ۲۷/ ۲۲/ ۲۰۰۵م.

الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه، ومزيد إحسانه وكرمه، ونسأله سبحانه أن يديم عليكم ما آتاكم من نعمة العلم والحكمة، ويمن علينا وعليكم بالثبات في الأسر، والعزيمة على الرشد، ويوزعنا شكر نعمته، وحسن عبادته.

موجب الخطاب بعد إبلاغ السلام وحصول النشريف بالسؤال عن حالكم والاطمئنان على جنابكم، طلب جواب أهل العلم، ومن له اليد الطولي في تحقيق العقيدة السنية، والطريقة السلفية المرضية، عن اعتقاد قوم ينسبونه إلى مذهب أهل السنة والجاعة، زاعمين:

أن من يصدق بقلبه ما جاء به الرسول في وينطق بلسانه بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد عليها، فهو مسلم ناج من الخلود في النار، وإن تولى عن الانقياد للشهادتين بعمل الجوارح توليا كليا، فلا يفعل واجبا من الواجبات قط، ولا ينتهي عن شيء من المحرمات إلا ما أشرب من هواه، أو لم يقدر عليه، مع تمكنه من الفعل، وعلمه بها أوجبه الله نعالى، ولو عُمَّر ما يتذكر فيه من تذكر!

فلها قبل لهم: إن مثل هذا يمننع أن يكون مؤمنا؛ لأن ترك الانقباد بعمل الجوارح على هذه الصورة، لا يكون إلا مع زوال عمل القلب الذي لا يصح الإيهان بدونه، قالوا: يكفيه من عمل القلب ما حله على النطق بالشهادتين ولو مرة واحدة في دهره، وبهذا العمل القلبي فحسب، وبالتصديق والنطق بالشهادتين ولو مرة وأحدة، يصح إيهانه ويكون مسلها، ولو قال: لا أفعل شيئا من فرائض الإسلام، ولا أستحل تركها، ولا أنتهي عن شيء من المحرمات، ولا أستحل فعلها، أنه بذلك لا يكون ناقضا لإيهانه، بل

هو مسلم ناقص الإيمان من أهل الكبائر.

فلها قيل لهم: إن هذا هو اعتقاد المرجئة، ولا يستقيم على طريقة أهل السنة الذين يجعلون الإيهان قولا وعملا، وأن من يتولى عن عمل الجوارح كله مع العلم والقدرة لا يكون مؤمنا، بل هو كافر وإن نطق بالشهادتين، وأما أهل الكبائر فهم أهل انقياد في الجملة بالأعهال الظاهرة مع التقصير، لكنهم اقترفوا كبائر الذنوب ولم يتوبوا منها.

قالوا: بل ما نقوله هو اعتقاد أهل السنة، وقال بعضهم هو اعتقاد طائفة من أهل السنة، ونجن على هذا الاعتقاد.

والمطلوب: تحرير المسألة، وبيان منهج أهل السنة في الباب، فإن ضاق وقتكم عن التحرير المفصل، فعلى قدر ما يسمكم من الوقت، وإن عجلتم الجواب فهو غاية المطلوب، فإن الحاجة ماسة، أبقاكم الله ذخرا، وأيدكم بالترفيق.

فأجاب حفظه الله: (من عبد الله بن عمد الغنيان إلى الأخ المكرم حامد بن عبد الله العلي، أعلى الله قدره بطاعته، وأتم عليه نعمته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابكم الكريم وصلنا، وسؤالكم عن أحوالنا، فجزاك الله خيرا، ونخبركم بأننا على ما يسرك والحمد لله رب العالمين.

أما السؤال: فلا بخفى عليك أن قول القائل: من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا بزيد عليها، فهو مسلم ناج من الخلود في النار، وإن تولى عن الانقياد ...إلى آخره، أنه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول في وهو قول المرجئة المضلال، فإن من الضروريات دينا أن الرسول بعث بالإيان والعمل، وأن من تولى عن العمل فإنه

يعتبر غير متبع لرسول الله ﷺ.

والإبيان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت، والجزاء، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومتى حصل للعبد هذا الإيهان، وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالطاعة من الشهادتين والصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج؛ لأن الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له مع الحب والخضوع، فمن الممتنع أن يكون العبد قد حصل له الإيمان في القلب والحب والانقياد في الباطن، ولا يحصل له ذلك في الظاهر، كالجوارح مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة ولا يحصل له المراد. ففرضٌ أن هناك إيماناً مع تخلف العمل فرض ممتنع. وجهذا يتبين أن من أمن بقلبه إيهاناً جازماً امتنع أن لا ينطق بالشهادتين ولا يعمل ما أوجب عليه الشرع مع قدرته على ذلك، فعدم العمل مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي، وبهذا يتبين خطأ المرجثة الجهمية ونحوهم في زعمهم بأن مجرد الإيهان الفلبي ينفع بدون أعهال الجوارح، فإن هذا تمتنع حصوله، فلا يمكن أن يوجد إيهان القلب الجازم إلا ويوجد معه العمل الظاهر، ولهذا علق الرسول ﷺ ترك قتال الناس بإتيانهم العمل، كما قال: ﴿أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، (1).

كما قرن التولي مع التكذيب، فإن التولي هو ترك العمل، وضد ذلك قرن العمل

<sup>(</sup>١) سيق تخريجه في (١/ ٤٩).

الصالح مع الإيمان لأنه يستلزمه، قال شيخ الإسلام: (اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات، وترك المحرمات) (٧/ ٤٢) من الفتاوي.

وقال: كفر أحمد ووكيع وغبرهما، من قال بقول جهم في الإيمان، وهو أن الإيمان معرفة القلب وتصديقه، وقال: (اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فالمقصود المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما هذه المياني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) نفس المصدر ص (٣٠٢).

وقال: (قالإيهان في القلب لا يكون إيهانا بمجرد تصديق ليس له عمل قلب، وموجبه من عبة الله ورسوله ونحو ذلك) نفس المصدر (٥٢٩).

يعني أنه لابد من العمل مع الإيهان، وقد دل على هذا القرآن في مواضع كثيرة جدا، كقول، جل وعلا: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَهِى خُسْرِ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱلمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّطِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِي وَتُوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١٠).

فأفسم بأن جنس الإنسان في خسران مستمر، إلا من آمن وعمل صالحا، وحصل منه التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقال جل وعلا: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ يَ مُرْرَدُدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿ يَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ فَلَهُمْ أَجْرُ

<sup>(</sup>١) سورة العصر بنمامها ١٠-٣.



غَيْرُ مَنُونٍ﴾ (١)، فبين أن من لم يؤمن بالله ويعمل صالحا فهو في أسفل سافلين وأسفل سافلين هو جهنم.

والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا
يُؤْمِنْ بِغَانِنتِنَا أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجِّدًا وَسَبَّحُواْ بَحَنَّه وَيَهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (\*) فنفي الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر القرآن، لا يفعل ما
فرض الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين.

واسم الإيهان يطلق تارة على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعهال القلبية من النصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، ونكون الأقوال الظاهرة والأعهال لوازمه ومقتضاه ودلاتله، وتارة يطلق على ما في البدن جعلا لموجب الإيهان ومقتضاه داخلا في مسهاه، وبهذا يتبين أن الأعهال الظاهرة تسمى إسلاما، وأنها تدخل في مسمى الإيهان، كها ذكر في الفتاوى (٧/ ١٥٥).

وجذا يتبين أنه إذا وجد في القلب إيهان، امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين أو لا يعمل مع القدرة على ذلك، فعدم العمل دليل على عدم الإيهان وانتفائه، ويمتنع أن يجب الإنسان غيره حبا جازما، ثم لا بحصل منه حركة ظاهرة لوصله، فمن الخطأ أن يظن أن الإيهان إذا وجد في القلب يتخلف عنه العمل.

 <sup>(</sup>١) سورة النين، آية: ٣-١.

<sup>(</sup>Y) سورة السجدة، آبة: ١٥.

قال شيخ الإسلام ظلم: (منشأ الغلط في هذا الموضع من وجوه، أحدهما: ظنهم أن العمل والتصديق مستلزم لجميع درجات الإيهان. والثاني: ظنهم أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. والنالث: ظنهم أن ما في القلب من الإيهان المقبول، يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. والرابع: ظنهم أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن) الفتاوى (٧/ ١٥٥).

ونرجو أن ييسر الله تعالى الكتابة في الموضوع بتوسع وبيان مقنع والله الموفق)(١).

### ه٤- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حفظه الله:

وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة، فمن ذلك:

(١) سئل حفظه الله: (فضيلة الشيخ صائح الفوزان وفقه الله لما يجبه يرضاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد كثر الكلام في الأونة الأخيرة بين طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين، وسأذكر بعض الأقوال التي أرجو من الشيخ أن يبين هل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجهاعة، أم أن فيها شيئا من الخلل:

قول بعض الناس: (إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان، وليس شرطا في صحة الإيمان)، مع أنه من المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأنه لا إيمان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أثمة السلف.

 <sup>(1)</sup> نثلا عن: بيان حقيقة الإيهان والرد على مرجنة العصر فيها خالفوا فيه محكم الفرآن، للشبخ حامد بن عبد الله العلى، انظر خائمة كتابه.

فأجاب حفظه الله: (القول الأول هو قول مرجنة أهل السنة ""، وهو خطأ، والصواب أن الأعيال داخلة في حقيقة الإييان، فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول جهور أهل السنة؛ لأن الله سمى الأعيال إييانا، كيا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ مَا يَعْفُونَ ﴾ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا يَعْفُونَ ﴾ الدين المنه وقال النبي الله الله الإيران بضع وسبعون ألصلوة ويما رَزَقَتنهم يُعفِقُونَ ﴾ الآيتين ""، وقال النبي الله الله الله الله وسبع وسبعون شُغبة الحديث) "".

(٢) رسئل حفظه الله: (ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا ألبتة، فهل هذا مسلم أم لا؟ علما بأن ليس له عذر شرعى يمنعه من القيام بتلك الفرائض.

فأجاب حفظه الله: (هذا لا يكون مؤمنا، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه، وعطل الأعمال كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن؛ لأن الإيمان كما

<sup>(</sup>١) استشكل بعضهم هذا الإطلاق، وقالوا: وعلى في أهل السنة مرجنة؟! ومراد الشيخ حفظه الله ومن أطلق هذا: الإشارة إلى المرجنة الخالصة التي لم تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورة، وذلك أن المرجنة عند أهل المقالات على أربعة أصناف: مرجنة الخوارج، ومرجنة القدرية، ومرجنة الجبرية، والمرجنة الخالصة، وهي المرادة هنا. انظر: شرح المواقف (٢ ٤٢٩) وتعليق محمد عيبي المدين عبد الحميد على مقالات الإسلامين (١/ ٢١٣)، وقرق معاصرة نشب إلى الإسلام (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) صورة الأنفال؛ آية: ٢،٢

<sup>(</sup>٣) المنتقى من فنارى الشيخ صالح الفوزان (٢/٩).

ذكرنا وكما عرف أهل السنة والجماعة أنه: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدًا منها فإنه لا يكون مؤمنًا)(١).

(٣) وسئل حفظه الله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيهان قول وعمل
 واعتقاد يزيد وينقص، فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد
 وجحود؟

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود، فهذا يناقض قوله: إن الإيهان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح.

لأنه إذا كان الإيهان قولًا باللسان، واعتقادًا بالجنان، وعملًا بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن الإيهان مجموع هذه الأشباء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود، وإنها الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد، وبالشك، كها ذكر

<sup>(</sup>١) سنائل في الإيان، أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفرزان، ص (٢١). وقول الشيخ حفظه الله: (فإنه لا يكون مؤمنا) مطابق لما جاء في السؤال: (فهل هذا مسلم)؛ فإن من ترك قول اللسان أو اعتفاد القلب كان كافرا من غير شك، فكذلك من ترك عمل الجوارح، وقد عبر الشيخ عن الجميع بقوله: (فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا). وإنها نبهت على هذا مع وضوحه لأنا قد ابتلينا بمن بجادل في الواضحات.

العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه)(١).

(٤) وسئل حفظه الله: (هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث: (لمُ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ، وحديث البطاقة، وغيرها من الأحاديث، فكيف الجواب على ذلك؟

فأجاب: (هذا من الاستدلال بالمتشابه (\*\*)، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله الله على فيهم: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَعْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبِ مِنْهُ وَايَعتَ عُكَمَتَ هُنَ أَمْ الْكِتَبِ وَأَخُر مُتَشَيهِ مِنْهُ وَالْمَا اللّهِ اللّه المتشابهة، ويتركون فَأَمّا اللّه الله المحكم، فيقال: من ترك الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلابد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات، فهذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث. فيقال: هذا رجل نطق بالشهادتين، معتقدًا لها، مخلصًا لله والتوحيد، كما قال الحال، ولم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال الحال، ولم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال الحال، ولم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال الحال، أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال الحال، ولم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادين من الأخرة مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) مسائل في الإيمان، ص (٢٣).

 <sup>(</sup>٢) تأمل انفاق المشايخ: ابن عثيمين في والشيخ البراك والشيخ صالح على أن هذا من الاستدلال بالمتشابه،
 الذي بجب رده إلى المحكم، كما هي طريقة الراسخين في العلم، بخلاف من في قلوبهم زيغ.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آبة: ٧

<sup>(</sup>٤) سيق تخريجه (١/ ٥٦).

وقال: اقَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهُ اللهُ عَدَالَم بِتمكن من العمل، مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما، وأخلص لله هُلُا، لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، وعليه يحمل حديث الذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ لأنهم لم يتمكنوا من العمل، مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام. أما من ترك الأعمال كلها مختارًا مع تمكنه منها فهذا لا يكون مؤمنًا، هذا هو الجمع بين الأحاديث) ".

 (٥) وسئل حفظه الله: (ما حكم من يقول بأن من قال: إن من ترك العمل الظاهر بالكلية بها يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر، إن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة؟

فأجاب: (هذا كما سبق، أن العمل من الإيمان، فمن تركه يكون تاركا للإيمان، سواء توك العمل كله نهائيًا فلم يعمل شيئًا أبدًا، أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان، ولا يراه داخلًا في الإيمان، فهذا يدخل في المرجثة. والعمل قد يزول الإيمان بزواله، كترك الصلاة، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله، كبقية الأعمال نقصًا كبيرًا أو نقصًا يسيرًا بحسب نوعية العمل)(٢).

<sup>(</sup>١) سيق تخريجه ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) مسائل في الإيهان، ص (٢٨).

<sup>(</sup>٣) السابق، ص (٣٤).

(٦) وقال الشيخ حفظه الله: (المرجئة قصر وا الإبهان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وليست بشيء زائد عن الإيمان، قمن اقتصر على القسول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل، فليس من أهل الإيمان الصحيح)(1).

(٧) وقال الشيخ حفظه الله: (وأما إذا لم يعمل بمقتضى لا إلى إلا الله، واكتفى يمجرد النطق بها، أو عمل بخلافها، فإنه بحكم بردته ويعامل معاملة المرتدين. وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء فإنه ينظر: فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركه الردة، فإنه يحكم بردته، كمن ترك الصلاة متعمدا، أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة، فإنه يعتبر مؤمنا ناقص الإيهان بحسب ما تركه، كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك).

(١٠) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكر بن عبد
 الله أبو زيد حفظه الله، وقد سبق نقل ما يتعلق بمسألتنا منه "".

(١١) شارك الشيخ حفظه الله في التحذير من كتاب: "ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه"، وكتاب: "حقيقة الإيمان بين غلر الخوارج وتفريط المرجئة"، وكتاب:

<sup>(</sup>١) التعليقات المختصرة على منن العقيدة الطحاوية، ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) المتنقى من فناوى الشيخ صالح الفوزان (١/ ٩).

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۸۱

"التحذير من فتنة التكفير" و"صيحة نذير"، وهذه الكتب انتصرت لمقولة: الأعمال شرط كال في الإيمان، وناركها بالكلية مسلم تحت المشيئة".

(١٢) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب: "رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة" لمؤلفه الشيخ محمد بن سالم الدوسري، وقد تضمن الكتاب الرد على الحلبي في زعمه أن عمل الجوارح شرط كال في الإيهان، كما تضمن التأكيد على أن جنس عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيهان.

(١٣) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب: "أقوال ذوي العرفان في أن أعيال الجوارح داخلة في مسمى الإيان، وفيه بيان أن الأعيال جزء من حقيقة الإيهان وليست شرطا في كماله" لمؤلفه الدكتور عصام بن عبد الله السناني، وقد انتصر حفظه الله لبيان مذهب أهل السنة في ركنية العمل وكفر تاركه بالكلية.

ومما جاء فيه: (المقدمة السادسة: أن المتقرر عند علماء أهل السنة هو تكفير من ترك أعمال الجوارح التي أمر الله بها في كتابه أو رسول الله ﷺ في سنته كلياً، خاصة الفرائض، كما هو مفرر في كتب أهل العلم)(1).

ومن تعليقات الشيخ صالح حفظه الله على الكتاب المذكور، قوله: (لكن جنس العمل هو من حقيقة الإيمان، وليس شرطاً فقط)(٢٠).

<sup>(1)</sup> انظر نص التحذير الصادر عن اللجنة الدائمة في هذه الكتب في الملاحق؟، ٢، ٤ ا

<sup>(</sup>٢) أقوال دُوي العرفان ص (١١١).

<sup>(</sup>٣) السابق ص (١٤٦).

(١٤) وسئل حفظه الله: (فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول: إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قولٌ ثان للسلف، لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فيا صحة هذه المقولة؟

الشبخ: هذا كذاب! اللي يقول هذا الكلام كذَّاب! كذب على السلف.

السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمن.

من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء، ويقول: أنا مؤمن، هذا كذّاب .

أما اللي يترك العمل لعذر - شيء - ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات، أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه مؤمن؛ لأنه ما تمكن من العمل. ما تركه رغبة عنه.

أما الذي يتركه، لا يصلي و لا يصوم و لا يزكي، و لا يتجنب المحرمات، و لا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة)(١).

(١٥) وسئل حفظه الله: (انتشر عندنا في بلادنا من يقول: إن تارك أعمال الجوارح
 مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، هل هذا القول صحيح؟

فأجاب: (كذَّاب هذا ..ما فيه خلاف بين أهل السُّنة والجماعة، أن الأعمال من

 <sup>(</sup>١) من شريط شرح العقيدة الحموية، بتاريخ ٢٢ / ٢/ ٢١ ١٤٢هـ، مستقاد من مقال للدكتور عبد الله الفارسي
 وفقه الله، على الإنترنت.

الإيمان، ولا يصح إيمان بدون عمل، كما لا يصح عمل بدون إيمان، فهمها متلاز مان. هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولو قدر أن فيه خلاف من بعض أهل السنة، فإن العبرة بالذي قام عليه الدليل وعليه الأكثر، عليه أكثر أهل السنة، ويعتبر هذا قولا شاذا نخالفا، لا يعتبر، لا يحتج به)(1).

### ٤٦- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، حفظه الله :

(١) سئل حفظه الله عمن يقول: (الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط
 كمال فيه)، ويقول أيضا: (لا كفر إلا باعتقاد)، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم
 لا؟

فأجاب: (ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقولون: الإيهان هو قول باللسان، وقول بالقلب، وعمل بالجوارح، وعمل بالقلب.

ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل.

ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية، فالإيهان لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة: (أ) قول اللسان: وهو النطق باللسان. (ب) قول القلب: وهو الإقرار والتصديق. (ج) عمل القلب: وهو النية والإخلاص. (د)عمل الجوارح. فالعمل جزء من أجزاء الإيهان الأربعة، فلا يقال: العمل شرط كهال، أو أنه لازم له، فإن هذه أقوال

 <sup>(</sup>١) من شرح الشيخ حفظه الله على "شرح السنة" للبرجاري، بمسجد الأمير متعب بن عبد العزيز، بتاريخ:
 ١٤٢٧/١/١٤ هـ



المرجئة، ولا تعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال.

(٢) وسئل حفظه الله عن حكم عن ترك العمل الظاهر.

فأجاب: (لا بد من العمل كما سبق؛ لأن من أفر بالشهادتين فلا بد أن يعمل؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين، وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه الله أنه قال: امن قال لا إِلَه إِلّا الله تَعَالِها مِنْ قَلْبِهِ دَحَلَ الجَنّة الله العمل فهو مشرك؛ لأنه عابد ينفى الشرك؛ لأن الإخلاص بنافي الشرك، ومن ترك العمل فهو مشرك؛ لأنه عابدً

 <sup>(</sup>١) سورة النوبة، آبة: ١٥، ٦٦

<sup>(</sup>٢) شريط: أسئلة وأجوبة في الإبيان والكفر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٩) من حديث أي مربر خص ، ولفظه: "أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيَاعَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ تَفْسِهِ". وروى مسلم (٣٨٥) من حديث عمر خص : " إِذَا قَالَ المُؤَدُّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ عِنْ قَلْبِ دَخَلَ الجُنَّةَ" وليس فيه: "خالصا". ونه الألباني فلا على أنها ليست في مسلم ولا في غيره. انظر: إرواء الغليل (١/ ٢٥٨) وقدم

للشيطان؛ ولأنه معرض عن دين الله، ومن أعرض عن دين الله كفّر. وكذلك جاء في الأحاديث: امْنُ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ عُلِصًا اللهُ عَلِيصًا اللهُ عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلِيصًا اللهُ عَلَيْكِ مِنْ دُونِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ دُونِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بها يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه مغرض عن دبن الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدبن لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ (\*) فلا بد أن يعمل. فإذا قال: لا إله إلا الله مستبقنا بها قلبه، وقالها عن إخلاص، وفي بعضها: ﴿ وَهُو عَيْرَ شَاكُ ﴾ (\*) فلا بد أن يعمل، ولا يمكن أن يتكلم بكلمة

 <sup>(</sup>١) رواء البزار من حديث أي سعيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٤٣٣. ورواه أحمد (٨٠٥٦) من حديث أي مريرة، بلفظ: "وَشَفَاعَتِي بُنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَةَ إِلَّا اللهُ تُخْلِصًا يُصَدَّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبُهُ"
 وصححه الأرنؤوط في تحقيق المسند.

 <sup>(</sup>٢) رواه أحد (٢٢٠٥٦) من حديث معاذ عضت ، ولفظه: "مَنْ مَاتَ رَمُو يُشْهَدُ أَذْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنْ عُمَّدًا
 رَسُولُ اللهِ صَاوِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَعَلَ الجُنَّةُ" وصححه شعيب الأرتؤوط في تحقيق المسند، والألباني في السلسة
 الصحيحة وقم ٢٢٧٨

<sup>(</sup>٣) رواء مسلم (٣١) وسيق بتهامه ص ٤٤

<sup>(3)</sup> رواء سلم (77).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، أية: ٣

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣١) من حديث أبي هريرة عجيد ، ولفظه: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ =

التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبداً وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه، ودل على عدم صدقه، ودل على أن قلبه ليس مستيقنا بها، ولو كان قلبه مستيقنا بها، وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لا بد أن يعمل، قإن لم يعمل دل على عدم إيانه، وعدم يقينه، وعدم إخلاصه، وعدم صدقه، ودل على ريبه وشكه، وهذا واضح من النصوص)(1).

## ٧٤- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (الفتي العام) حفظه الله:

(١) شارك حفظه الله في التحذير من كتاب: "حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجنة"، وقد تبنى مؤلفه القول بإسلام تارك عمل الجوارح بالكلية، وأنه تحت المشيئة، ونسب ذلك إلى جهور أهل السنة، وجاء في فتوى اللجنة-برئاسة الشيخ حفظه الله-: (أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، وأنه عندهم شرط كمال، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق ونجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير عله...)(1).

 (٢) شارك حفظه الله في التحذير من كتابي: "التحذير من فتنة التكفير" و"صبحة نذير" وقد تبنى مؤلفها أن العمل ليس شرط صحة في الإيهان، ونسب ذلك إلى أهل

<sup>-</sup> لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهَا عَبُدُ غَيْرُ شَاكُ فِيهِمَا إِلَّا وَخَلَ الْجَنَّةُ".

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، السؤال السابع عشر، من موقع الشيخ على الإنترنت.

<sup>(</sup>٢) انظر نص تحذير اللجنة الدائمة في الملحق رقم ٣

السنة، وجاء في فتوى اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز حفظه الله: (بناه مؤلفه على مذهب المرجشة البدعي المضال المذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي...)(1).

(٣) شارك حفظه الله في فتوى مفصلة في التحذير من الإرجاء، جاء فيها: (هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون: هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه...).

وجاء فيها أيضا: (وأما ما جاء في الحديث: أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنها هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب)(1).

(٤) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة" للشيخ بكو بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، وبما جاء في التفريظ: (وقد بين المؤلف جزاه الله خبرا أن الله هدى جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة إلى الحق والوسطية في ذلك، حيث بنوا إبهانهم على خسة أركان مستقاة من الكتاب والسنة، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، ولا يجوز فه الخلاف).

<sup>(</sup>١) انظر نص تحذير اللجنة الدائمة من هذين الكتابين في الملحق رقم ٤

 <sup>(</sup>٢) انظر نص فتوى اللجنة الدائمة في الملحق رقم ٥

(٥) سئل الشيخ حفظه الله، في برنامج: "تورعلى الدرب": هناك من يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان، وأن من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج، وغير ذلك من الأعمال لا يكفر الكفر المخرج من الملة. فكان من جوابه حفظه الله: (هذا قول المرجئة) (هذا قول خاطئ) (هذا قول المرجئة الضالة) (العمل شرط صحة في الإيمان وهو من الإيمان).

وقد ظهر انفعال الشيخ وشدته في إنكار هذا القول، وحدر من اتباع هذه الأهواء(١).

 (٦) وسئل حفظه الله: (انتشر في الآونة الأخيرة مقال عبر شبكة الإنترنت، يقرر فيه صاحبه أن العمل شرط لكهال الإيهان، فها نصيحتكم حفظكم الله؟

فأجاب: (هذه كلها أكاذيب، العمل جزء من الإيمان، لا انفكاك بين العمل وبين الإيمان) وسئل حفظه الله: (هل من يقول بأن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان يسمى مرجنا؟

فأجاب: (با إخواني الأعمال جزء من الإيمان، لا انفصام بين العمل والإيمان، الإيمان، الإيمان، ومن يزعم أنه مؤمن الإيمان والأعمال شيء واحد، فالذي يترك الأعمال هو تارك للإيمان، ومن يزعم أنه مؤمن وهو لا يؤدي عمله، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، لا يؤدي واجباً، ولا يبتعدُ عن محرم، ولا يلتزم واجباً، أبن هذا الإيمان؟

<sup>(</sup>١) استمعت إليه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٤هـ، وكان السؤال واردا إلى البرقامج من مستمعة من ليبيا.

الإيبان والعمل شيء واحد، ولا انفصام للعمل عن الإيبان، بل الأعبال جزء من الإيبان. والله ما ذكر الإيبان إلا مقرونا بالعمل الصالح)(١).

### ٤٨- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، حفظه الله:

قال في كتابه: "درء الفتنة عن أهل السنة": (وإباك ثم إباك أيها المسلم - أن تغتر بها فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيهان، لا سيها ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كهالي في حقيقة الإيهان ليس ركفا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو ستين موضعا، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَنُودُوا أَن يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُذ تَعْمَلُونَ ﴾ (")، ونحوها في السسنة كثسير، وخرق الإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان) (").

والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

وشارك الشيخ حفظه الله مع اللجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى الإرجاء، والزاعمة بأن العمل شرط كهال، وأن تاركه بالكلية مسلم (١).

 <sup>(</sup>١) من أسئلة أجاب عليها الشيخ حفظه الله بعد محاضرة الشيخ راشد الزهراني في مسجد الأمير تركبي بن
 عبدالله ليلة الجمعة ٣/ ١٤٢٦/٤هـ

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف آية: ۲۳

<sup>(</sup>٣) در، الفتنة عن أهل السنة، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الملاحق.

### 14- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، حفظه الله:

وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألة، فمن ذلك:

(١) قال في شرح "لمعة الاعتقاد": (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا "العمل داخل في مسمّى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به". نعني به جنس العمل، وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي، وأثرك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمنا، فالجواب: أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنه ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجاعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل اللاجتناب للنواهي.

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام أرتبة من مراتب الدين، والإسلام فُشر بالأعمال الظاهرة، كما جاء في المسند أن النبي في قال الإيمان في القلب والإسلام علائبة، يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-، وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح، فلبُعلم أنّه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحّح إسلامه، كما أنّه لا يصح إيمانه إلا يبعض إسلام يصحح إيمانه، فلا يُتصور مسلم لبس بمثمن البنة، ولا مؤمن ليس بمسلم البنة.

وقول أهل السنة: "إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا" لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيهانه، ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيهان وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس)(1).

(٢) وسئل حفظه الله ما نصه: (هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان
 وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات والأعيال الظاهرة بالجوارح؟

فأجاب: إن العمل عند أهل السنة والجهاعة داخل في مسمى الإيهان؛ يعني أن الإيهان يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل، ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ لأنه لا يصح إسلام ولا إيهان إلا بالإتيان بالعمل.

س: هل يُتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟

والجواب: أن هذا فرع الممألة التي قبلها، فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من عمل القلب، ولا يصح الإيهان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل)(٢).

(٣) وقال أيضا: (الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجهاعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أنّ أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه اسم الإيهان، وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض

 <sup>(</sup>١) شرح لمعة الاعتفاد، الشريط الثاني، الوجه الثاني، وانظر: شرح الشيخ حفظه على الطحاوية، الشريط رقم
 ٣٠ الموجه الأول.

 <sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية، الشريط السادس.

ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. فيكون المراد من الاشتراط: جنس العمل؛ يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه، يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن، على أنه استسلم به ظاهرا، وهذا متصل بمسألة الإيهان والإسلام، فإنه لا يتصور بوجود إسلام ظاهر بلا إيهان، كها أنه لا يتصور وجود إيان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا للانقباد له بنوع طاعة ظاهرا)(1).

(٤) وقال حفظه الله: (المقصود من هذا تحرير أصل المسألة، وهو أن الكفر عند أهل
 السنة والجماعة يكون:

- بالاعتقاد: إما بخلو القلب مما اعتقده من الإيمان، أو باعتقاد شيء يناقضه، يناقض أصل الإيمان .

- عمل: بخلوه من العمل أصلا، لم يعمل خيرا قط، فاته جنس العمل، لم يعمل، وإنها اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا، ولم يعمل جنس العمل، فهذا يسلب عنه، أو عمل عملا مضادا لأصل الإيان.

وكذلك القول: قال، أو ثرك القول.

هذه مسألة لا شك أنها مهمة، والأثمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه، وفي كلام أثمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب علام وتلامذته وأبناته في ذلك ما يشفى ويكفى؛ لأنهم عاشروا المسألة وعاصر وها مدة طويلة

<sup>(</sup>١) شرح الطحارية، الشريط رقم ٢٠ الوجه الأول.

من الزمن، أكثر من مائة سنة، هذه المسألة تدور معهم فحرروها تحريرا بالغا، والله أعلم)(١).

### ٥٠ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد، حفظه الله:

قال في تقريظه لكتاب: "رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة": (أما بعد فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد بن سالم الدوسري، وفقه الله تعالى، وهو: رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة، وقد نحدث في هذا الكتاب عن عدة مسائل وأهمها: ١ - أن العمل لابد منه في الإيمان ولا يصح إلا به). إلى أن قال: (فأما المسألة الأولى، وهي كون العمل لابد منه في الإيمان ولا يصح إلا به). إلى أن قال: (فأما المسألة الكولى، وهي كون العمل لابد منه في الإيمان، وأن الإيمان لا يصح إلا به، فقد دل على هذا الكتاب الكريم، والسنة النبوية وإجماع السلف.

فأما الكتاب والسنة فقد تنوعت الأدلة التي تدل على ذلك، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة من إطلاق الإيهان على العمل مما يـدل دلالـة واضحة على أن العمل جزء رئيس في الإيهان وأنه لا يصح بدونه...

النوع الثاني: من الأدلة ما جاء في آيات كثيرة جدا من الجمع بين الإيهان وعمل الصالحات، وهذا يدل على أن عمل الصالحات لا ينفك عن الإيهان، ولا يصح الإيهان بدون ذلك...

 <sup>(</sup>١) شريط: أسئلة في الإيمان والكفر، وسيأتي نقل كلام مهم له، ص ٢٣٣ من هذا البحث. وسبق نقل كلام عدد من أتمة الدعوة رحمهم الله، بها بؤكد كلام الشيخ حفظه الله.

النوع الثالث: من الأدلة التي جاء فيها تقرير أنه لا أخوة في الدين إلا بالتوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأنه لا نجاة من عذاب الله تعالى ولا دخول إلى الجنة إلا بالعمل...

النوع الرابع: من الأدلة ما جاء في الكتاب والسنة من تكفير من لم يأت بالعمل مطلقا، وهو المسمى بجنس العمل، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه)(١).

### ٥١- عدد من الشايخ والمختصين:

ومن هؤلاء من تناول مسألة العمل وصلته بالإيهان، في مباحث مطولة، ومنهم من شارك بالتقريظ والانتصار لقول أهل السنة.

#### ومن هؤلاء:

 ١ - الشيخ د. منفر بن عبد الرحن الحوالي، في كتابه: "ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي"(<sup>(1)</sup>).

٢- الشيخ د. عبد الله بن محمد القرن، في كتابه: "ضوابط التكفير عند أهل السنة والجاعة"(")، وفي تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان".

<sup>(</sup>١) تقريط الشيخ عبد الله السعد على رقع اللائمة، ص (١٧- ١٠).

 <sup>(</sup>٢) انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (٢/ ١٦٥ - ٧٦٧), رسالة دكتوراة مجازة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بإشراف الأسناذ محمد ثطب.

 <sup>(</sup>٣) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجهاعة، ص (١٩٧ - ٢٠٥). رسالة ماجستير مجازة من جامعة أم
 القرى بمكة المكرمة، بإشراف الأسناذ الدكتور بركات عبد الفتاح دويدار.

٣- الشيخ د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، في كتابه: "نواقض الإيمان القولية والعملية" (١).

٤ - الشيخ د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي، في كتابه: "نواقض الإيهان الاعتقادية".

٥- الشيخ د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم، في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيان".

٦- الشيخ د. غالب بن علي العواجي، في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيان".

٧- الشيخ د. سعد بن ناصر الشئري، في كتابه: "حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث"(٢).

١٠- الشيخ د. عصام بن عبد الله السناني، في كتابه: "أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان".

 <sup>(</sup>١) انظر: تواقض الإيان الغولية والعملية، ص (٣٤٤ ، ٢٧- ٣٥٧). رسالة دكتوراة بجازة من جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الشيخ سالم بن عبدالله الدخيل الله.

 <sup>(</sup>١) انظر: نواقض الإيان الاعتفادية (٢/ ١٣٢ - ١٣٩). رسالة دكتوراة مجازة من جامعة الإسام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.

 <sup>(</sup>٣) وهمي في الأصل محاضرة نافعة ألقاها الشيخ حفظه الله في الجمامع الكبير بالرياض في ٥/ ١٤٢٢ / ١٤٢٢.
 وعلق عليها سهاحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله.

٩ - الأخ عادل بن محمد بن على الشبخان، في كتابه: "قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة"(١).

١٠ - الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري، في كتابه: "براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجثة "(١٠).



<sup>(</sup>١) رسالة علمية مقدمة للجامعة اليمنية، بإشراف الشيخ الدكتور على بن محمد بن مقبول الأهدل.

 <sup>(</sup>٢) رسالة ماجستبر مجازة من جامعة أم درمان الإسلامية، وقدم لها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، وقد اطلعت عليها بعد قراغي من البحث، فلم أقكن من الإفادة منها إلا شيئا يسيرا.





من خلال اطلاعي على جلّ ما ألف في هذه المسألة، ومتابعتي للعديد من المقالات والردود التي كتبت حولها، تبين لي أن ما اعتمد عليه المخالفون في هذه المسألة لا يخرج عن ثلاثة أمور:

الاولى: بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حصول النجاة في الآخرة لمن لم يعمل خيراً قط من أعمال الجوارح، كحديث الجهنميين، وحديث البطاقة، وأحاديث الشفاعة بوجه عام، والكلام عليها هو مادة هذا الفصل.

الثاني: بعض الشبه العقلية التي يقصد منها التشكيك فيها ذهب إليه أهل السنة من تكفير تارك العمل الظاهر بالكلية، ونسبة المخالف للإرجاء، من نحو قول المخالف: كيف تُنسب مقولة: "العمل شرط كهال" إلى المرجشة، والمرجشة لا تقول بالكهال والنقصان، ومن نحو قولهم: ما حد العمل المطلوب، ومنى يكفر تاركه، بعد يوم؟ أو ساعة؟ أو أقل؟ ومن نحو قولهم: إن المراد بالعمل عند أهل السنة: عمل القلب، أو إن المراد التلازم بين الظاهر والباطن إنها هو في الإيهان الكامل لا في أصل الإيهان، أو إن المراد بالظاهر: القول والعمل معا، إلى غير ذلك مما بأي بيانه في الفصل التالي.

الثالث: تقولات عن أهل العلم، ظن المخالف أنها تعارض ما حكيناه عن أهل السنة، ومحل الكلام عليها في الفصل الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله، وهذا أوان الشروع في المقصود، وهو الإجابة عما احتج به المخالف من الأدلة التقليمة.







### البحث الأول: الجواب الجمل

وهو من وجهين:

## الوجه الأول:

قد تقرر في محله أن العصمة والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذه إحدى الحقائق البينة الواضحة التي لا أراني محناجا إلى الاستدلال لها أو التأكيد عليها.

ومن سبر أحوال الفرق المخالفة، وتأمل طرق استدلالهم، وبحل شبهاتهم، علم أنهم أتوا من هذا الباب، وهو استدلالهم بأدلة من القرآن والسنة، فهموها على غير وجهها، وحلوها على غير المراد منها، وذلك حين راموا فهمها بعيدا عن فهم السلف الصالح لها.

ولهذا كان لزاما على من يستشهد بهذه الأحاديث العظيمة، لا سيها في مسائل الاعتقاد، أن ينظر إلى فهم أصحاب النبي في لها، وفهم التابعين لهم بإحسان، من أهل القرون المفضلة.

ولا ينقضي عجبي حين أرى أناسا يدعون إلى التمسك بمنهج السلف الصالح، وفهمهم، وطريقتهم، ثم هم يستدلون بأدلة لم يسبقهم إلى الاستدلال بها صحابي أو تابعي، مع مخالفتها للمنقول عن الصحابة والتابعين!

وأوضح مثال على ذلك مسألة تارك الصلاة، فقد انقسم الناس فيها إلى فريقين:

فريق تمسك بالنصوص المصرحة بكفر تارك الصلاة، التي يعضدها فهم أصحاب النبي رفهم جهور السلف وأصحاب الحديث - كما يقول شيخ الإسلام -. وفريق تمسك بأدلة عامة أو خارجة عن محل النزاع، لم يسبق أن استدل بها صحابي أو تابعي على المعنى المراد إثباته.

ويزداد العجب حين يكون "السبق" إلى هذا الاستدلال سببا للفرح والشعور بالنعمة!

ونحن لا ننكر أن يفتح الله على أحد بشيء من الفهم والاستنباط لم يُسبق إليه، لكن لا اعتداد بفهم يخالف فهم أولئك. فقف حيث وقف القوم.

وبعبارة واضحة نقول: مَنْ من الصحابة أو التابعين فهم من حديث "البطاقة" أو أحاديث "الشفاعة" الحكم بإسلام تارك الصلاة؟!

ومن من هؤلاء، فهم من هذه الأحاديث نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية؟! وهي أحاديث جاءت عن طريقهم.. هم هملتها، وأوعيتها، وهم أولى الناس بفهمها ومعرفة المراد منها.

إن كون هذه الأحاديث لم يتعرض لها أصحاب النبي و المناقشة، ولم تشكّل عندهم صورةً من صور التعارض مع النصوص الحاكمة بكفر تارك الصلاة، ولم يذهب البها منهم ذاهب، إن ذلك يعني أن القوم فهموها فها آخر، مغايرا لفهم من أراد تقديمها على تلك النصوص الصريحة الصحيحة.

وحين يُجيع السلف على أن الإيهان قول وعمل، وأنه لا ينفع قول بلا عمل، أو على أن الإيهان إقرار ومعرفة وعمل بالجوارح، وأنه لا يجزئ الإقرار والمعرفة من غير عمل

الجوارح.

آلا يعني ذلك أنهم لم يفهموا من هذه النصوص، ما يفهمه منها المخالف الآن؟ ألا يعني أن من حاول الاستدلال بها الآن- مع كونه خارجا عن إجماعهم- أنه لا يلتزم بقاعدة: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟

وفي هذا المفام، أنقل كلمة رائعة سطرها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرني حفظه الله في مقدمة كتابه "ضوابط التكفير" حيث قال:

(ومن هذه القواعد:

١ - الوقوف مع إجماع السلف، وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال؛ لان خالفة إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطئتهم، وهم إنها أجمعوا على الأصول التي أجمعوا على نصوص كثيرة، فلا يمكن أن يكون إجماعهم خطأ، بل إن من يخالفهم لا بد أن يكون هو الذي أخطأ، وأحدث في الدين ما ليس منه.

فإذا كان أهل السنة قد أجمعوا - مثلا - على أن الإيهان قول وعمل، فإن مقتضى ذلك عندهم أن الكفر قد يكون بالعمل، فلا يصح تقييد الكفر بمجرد الاعتقاد... كها أنه يلزم عن هذا الأصل تكفير التارك لجنس العمل، وأن النجاة من عذاب الكفار لا تكون إلا بالعمل، وقد نص العلماء على أن هذه هي حقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجشة في هذا الباب، ثم يأتي من يقول: إن العمل كهالي للإيهان، وأن النجاة من عذاب الكفار عكنة بمجرد الإقرار، ولو لم يعمل أي عمل، ويدعي أن هذا هو مقتضى دلالة النصوص، مع

أن علماء أهل السنة قد بينوا دلالة تلك النصوص بها يوافق الأصول التي اتفقوا عليها، فلم تشكل عليهم تلك النصوص فضلا عن أن يعارضوا بها الأصول المتفق عليها.

٢ - ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها، والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المفررة في أصول الفقه، بحيث يتميز المطلق من المقيد، والعام من الخاص ونحو ذلك، مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق.

فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل كالي للإيان، لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان، وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفار، ولم يُشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه، بل فهموه بها يتفق مع ذلك الأصل.

ومثله حديث البطاقة، ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، فإنها لم تُشكل على السلف، بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل في الإيهان وكونه ركنا فيه، وأن النجاة من التخليد في النار لا تكون بدونه) انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، ص (٩- ١١) الطبعة الثانية.

# الوجه الثَّاني:

أن عامة ما استدلوا به في هذه المسألة لا يخرج عن أربعة أقسام ينطبق عليها ما قاله الشيخ ابن عثيمين عِلله، وهو يناقش أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة:

(القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُغْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) فيان معنى قوله: ﴿مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) فيان معنى قوله: ﴿مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك... والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا.

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله ﷺ في حديث معاذ بن جبل: ﴿ مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرِّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهِ .

القسم الثالث: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله على في حديث عتبان بن مالك: الفَإِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ اللهِ عبان بن مالك: الفَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ اللهِ اللهِ عبان بن مالك: الفَإِنَّ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ اللهِ اللهُ عبان بن مالك: الفَإِنَّ اللهُ عبان بن مالك: الفَالِدُ اللهُ اللهُ عبان بن مالك: الفَالِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عبان بن مالك: الفَالِدُ اللهُ اللهُ عبان بن مالك: الفَالِدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله ﷺ في حديث معاذ بن جبل: امَّا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحْمَّدًا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ٨٤

 <sup>(</sup>۲) رواة مسلم (۳۲). وهو عند البخاري (۱۲۸) وفيه: "صدقا من قلبه"، وسيذكر، الشيخ في القسم
 الثالث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٤

رَسُولُ اللهِ صِدْفًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، (١) فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة؛ إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بد، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله؛ فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه فلابد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى، متبعا فيها رسول الله فلابد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة الصادقة.

القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة - وذكر الشيخ حديث حذيفة: "يدرس الإسلام" - ثم قال: فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فها قاموا به هو غابة ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع)(").

(١) سبق تخريجه ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) الشرح الممنع (۲/ ۳۰).

# المبحث الثاني: الجواب عن حديث البطاقة

ونصه: عن عَبْد اللهِ أَبْنِ عَمْرِهِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الْبُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمْنِي يَوْمُ الْقَيَاعَةِ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَانِي فَيُنْقَرُ لَهُ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلٌ مَذَ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ مُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَبِنًا فَيَقُولُ لَا يَا رَبُ فَيَقُولُ أَظَلَمَنْكَ كَتَبَيى الْحَافِظُونَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا اللهَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا اللهَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ يِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ عُمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَاللهُ عَلَيْكَ الْيُومَ فَتُخْرَجُ لَهُ يِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ عُمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَامَ عَلَيْكَ الْيُومَ فَتُخْرَجُ لَهُ يِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ عُمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَاللهُ عَلَيْكَ الْيُطَاقَةُ فِي كِفَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ فَطَاشَتُ السُجِلَاتِ فَيَقُولُ إِنِّكَ لَا يُطَلّمُ فَتُوصَعُلُونَ فَى كُنُو وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ فَطَاشَتُ السُّجِلَاتُ وَتَقُلُكُ الْبِطَاقَةُ فَى كَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْتُ الْمُعَلَّلُهُ وَاللّهُ فَتُوصَلُ إِللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَاهُ فَا اللهُ عَلَيْنَا السُّجِلَاتُ وَتَقُلُكُ الْمُلَامُ فَتُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قالوا: (وفي الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد، هذا هو القطع لأنه لم يذكر شيء غيره. ومن قال: إن معه أعيال أخرى فعليه أن يتوب إلى الله إذ هو استدراك على رسول الله على رسول الله الخ. (١)

#### والجواب من وجود:

 <sup>(</sup>١) رواء أحد والترمذي (٢٦٣٩) وابن ماجه (٤٣٠٠) واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن
 ماجه.

<sup>(</sup>٢) ضبط الضوابط، ص (٦٩)، وأقر المؤلف بأن هذه الشهادة كانت مغرونة بالصدق والإخلاص، وأنه ليس كل واحد من أنة عمد قلا يفعل به ذلك، قال: (وكل واحد منهم معه مثل هذه البطاقة، والنبي قلا حكى عن رجل من أمته وليس عن كل أحد) انتهى. قلت: وإذا كان الأمر خاصا بهذا الرجل، فكيف تهدم القواعد المستفرة عند أهل السنة بمثل هذه الحالة الخاصة!

### : 1981

أن يقال: صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد، من غير صدق وإخلاص ويقين. وهذا باطل؛ إذ هو خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، كها قال ابن القيم المعلوم؟

وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين. وحينئذ فيمتنع أن يترك العمل الظاهر كله، ومنه الصلاة، لما نقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، فيكون هذا الحديث داخلا في القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين عثيمين (عام مقيد بها لا يمكن معه ترك الصلاة).

## الوجه الثاني:

أن الجزم بأن هذا الرجل لم يأت بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج: لا يصح. ولبس في الحديث ما يصرح بذلك، بل في ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل.

ففي رواية ابن ماجة السابقة: "فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْبَوْمَ فَتُخُرَّجُ لَهُ بِطَاقَةً الحديث. فقوله تعالى: "إن لك عندنا حسنات! يشعر بوجود العمل، لكن لعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته-"تسعة وتسعون سجلاء- وضعف عمله، يتهيب أن يجيب ربه بنعم، حين يسأله: "ألك عذر أو حسنة، فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب!.

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السائكين (١/ ٢٣٩).

والْمُثِبَّتُ في الحديث هو وجود سجلات الذنوب، ولهذا كان من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية ولله تصريحه بأن الله غفر له بهذه البطاقة كبائر الذنوب.

قال وقد: (فالمحو والتكفير يقع بها يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات، حتى في نفس صلاعهم، فالسعبد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السبئات كثيرا، فلهذا يُكفّر بها يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبها يقبل من الجمعة شيء، وبها يقبل من صبام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال.

وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة، ويكون للكبائر ثارة باعتبار الموازنة.

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر، كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي في أنه قال: اليصاح برجل من أمني يوم القيامة على رؤوس الخلائق... ،) وذكر الحديث، ثم قال: (فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق، كما قالها هذا الشخص: وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله، ولم يترجح قوهم على سيئاتهم، كما ترجح قول صاحب البطاقة)(1).

# الوجه الثالث:

أنه ليس في الحديث ذكرٌ لإخلاص الرجل أو صدقه، فزعم المخالف أن صاحب

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۱/ ۲۱۸).

البطاقة معه عمل القلب من الصدق والإخلاص، استدراك على النبي ﷺ ، حسب تأصيله.

فإن قالوا: استفيد هذا القيد من النصوص الأخرى التي تقيد الانتفاع بالشهادة بوجود الإخلاص والصدق.

قيل لهم: واستفيد وجود الصلاة من النصوص التي قضت بكفر تاركها، والنصوص التي أخبرت بكون النار لا تأكل مواضع السجود، والنصوص التي دلت على أنه لا يبقى - بعد هلاك الكفار واليهود والنصاري - إلا من كان ايسجد الله إخلاصا أو نفاقا.

بل استفيد رجود الصلاة من هذا الفيد الذي أثبتموه: "الإخلاص والصدق" كها سبق عن الشيخ ابن عثيمين الله في قوله: (فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة).

### الوجه الرابع:

أن المخالف مقر بأنه ليس كل أحد من أمة محمد يَّفعل به كذلك،

وقوله هذا حق، فإن كل مسلم معه هذه البطاقة، ولو كان هذا الحكم عاما للزم أن لا يدخل أحد من العضاة النار!! وهذا باطل قطعا؛ فإن النصوص دلت على دخول أناس من أمة محمد على النار، ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بعد التهذيب والتنقية.

قال ابن القيم ١١٤٥: (فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنها تتفاضل

بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذّب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السرَّ الذي ثقّل بطاقة ذلك الرجل، وطاشت لأجله السجلات، لمّا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت البطاقة بالثقل والرزانة)(١).

وإذن فكيف تُود النصوص الصريحة في كفر تارك الصلاة، وكيف يرد الإجماع السلفي المصرح بأنه لا بجزيء القول والتصديق إلا بالعمل، لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحدا

### الوجه الخامس:

أنه قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر تبارك الصلاة، وحكي على ذلك إجماعهم -كيا سبق- دون أن يشكل عليهم هذا الحديث، أو يتأولوا النصوص لأجله.

#### الوجه السادس:

أن هذا الحديث بمكن حمله على حالة خاصة، وقضية عين، لا يُرَدُّ لِمَا إجماعُ الصحابة

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۴۰).

على أن الإيران قول وعمل ونية وأنه لا بجزيء واحد من الثلاثة إلا بالأخر، وإجماعهم على أن تارك الصلاة كافر.

وبيان هذه الحالة الخاصة كما يلي:

أنه يمكن حمل هذا الحديث على رجل مسرف على نفسه، مفرط في حق ربه، اقترف ما اقترف من الآثام والأوزار، ثم قال: لا إله إلا الله، بصدق وإخلاص ويقين، دون أن يتوب من ذنوبه السابقة، ثم مات على ذلك.

وهذا هو تأويل شيخ الإسلام لحديث البطاقة، ويأتي لفظه.

وإنها قلتُ: دون أن يتوب من ذنوبه السابقة؛ لأنه لو تاب منها لبدلت حسنات، كما أخبر الله تعالى في كتابه.

أما كلام شيخ الإسلام فنقله الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله - في شرح حديث عنبان بن مالك، ونقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قتح المجيد أيضا.

قال في "تبسير العزيز الحميد" بعد ذكر الأحاديث في فضل الشهادتين: (وأحسن ما قبل في معناه، ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنها هي فيمن قالها ومات عليها كها جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه، غير شاك فيها، بصدق ويقين... وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كهال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب

إليه من كل شيء، فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله و لا كراهية لما أمر الله.

وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك؛ فإن هذا الإيمان وهذه التوبة، وهذا الإخلاص، وهذه المحبة، وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار.

فإذا قالمًا على وجه الكهال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهلذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار.

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بها يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فبرجح بها ميزان الحسنات، كها في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسبئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك.

بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصر اعلى سبئة فإن مات على ذلك دخل الجنة...

والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين:

إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليفين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات.

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقبن تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا، وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضى عياض وغيرهم)(1).

ويرد على هذا الوجه إشكال حاصله: أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، فكيف يقال: إنه لم يتب، وإنها قال الشهادة بصدق وإخلاص، فغفر الله له.

والجواب: أن من "الأعمال والحسنات"ما تغفر به الكبائر والصغائر، وإن لم تحصل التوبة من الكبائر.

وقد بين ذلك شبخ الإسلام قشه بخمسة أوجه، ذكرها في كتابه الإيمان الأوسط (٢٠).
ومن كلامه عشد: (وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنها تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: اما اجتنبت الكبائر المجاب عن هذا بوجوه:

أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس والجمعة وصيام

 <sup>(</sup>۱) تيسير العزيز الحميد ص (۸۷ - ۹۰)، وانظر: فتح المجيد (۱/ ۱۳۷ - ۱۶۲)، إرشاد طالب الحدى لما يبعد عن الردى، للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ص (۲۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفناوي (۷/ ۸۹۹ - ۶۹۶).

رمنضان، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿إِن تَجْتَيْبُواْ كَيْآبِرْ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُمْ سُيِّقَاتِكُمْ ﴾(١)، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات.

وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَبْرًا بَرُدُه ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (٢٠).

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله: اغْفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، ". وفي السنن: ا أَثَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فِي فِي فَاحِبِ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ الله يُكِلُّ عُضْوٍ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّادِ الله وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: "وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، (٥٠).

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ الله إن مُمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة، لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم.

<sup>(</sup>۱) سورة النساد آية: ۲۱

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة، آية: ٨٠٧

 <sup>(</sup>٣) رواء أبو دارد (١٥١٧) والترمذي (٣٥٧٧) من حديث زيد مولى رسول الله في ولفظه: "من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأثوب إليه غفر له وإن كان فو من الزحف" وصححه الألبان في صحيح أبي داود.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه أبو داود (٣٩٦٤) وفيه: " في صَاحِبٍ نَنَا أَوْجَبٌ يَغْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ"
 وضعفه الألبان في إرواء الغلبل (٧/ ٢٣٩) رقم ٢٣٠٩

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٨٢٧) ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٨٩٠) ومسلم (٢٤٩٤) من حديث على مختلف.

فكم لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لما قد عُلم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على يجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر...) انتهى.

وعا يؤكد ما قدمتُ من حمل الحديث على رجل لم يتب من ذنوبه... النخ: قول شيخ الإسلام في هذا المبحث، بعد أن بين أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب، أحدها التوبة، والسبب الثاني: الاستغفار، قال: (وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: الما أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْبَوْمِ مِثَةً مُرَّ وَالْدَ

وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسطُ هذا له موضع آخر؛ فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به، عام في كل تائب.

وإن لم يكن مع التوية، فيكون في حق بعض المستغفرين اللذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة، بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات، لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير)(1).

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۱٤) والترمذي (۲۵۵۹) من حديث أبي يكر شيخ ، لكن بلفظ: "سبعين مرة".
 والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٨٨٤)، وينظر: منهاج السنة (٦/ ٢١٨) وما بعدها.

#### الوجة السابع:

ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله جوابا لمن استدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة، وأنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات.

قال الشيخ حفظه الله (... فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعبال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا بجردا لا معنى له...)(1).

وحاصل هذه الأوجه السبعة: أنه لا يخرج الجواب عن أمرين:

الأمر الأول: أن يقال: إنه رجل مصل، فلم يترك عمل الجوارح بالكلية، فخرج هذا الدليل عن محل النزاع.

والأمر الثّاني: أن يقال: إنها حالة خاصة بمن قالها عند الموت بصدق وإخلاص، دون أن يتوب من ذنوبه، كيا سبق.

قلت: الرجه المختار عندي في الجواب عن هذا الحديث أن صاحب البطاقة من أهل الصلاة، لكن لعله عمن لم يحسن صلاته، فلم يذكرها في هذا المقام العظيم حياء من ربه. والذي يدل على أنه من أهل الصلاة أمور:

١ - التصريح بأن له حسنات.

٢- ما سبق من ضرورة فهم النصوص في ضوء ما أجمع عليه السلف، وعدم تجاوز

<sup>(</sup>١) المنتفى من فتاوى الشيخ الفوزان (٢/ ١٠).

ذلك بحال.

٣ - ما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، وأن إخلاص القلب وصدقه واستلامه وانقباده، يستلزم انقياد الجوارح ولابد، فمن حصل له الإخلاص والصدق واليقين، لم يتصور تركه للصلاة.

 إن النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفر، وأن كلمة الشهادة لا نفع لها مع وجود الكفر، فلزم أنه من أهل الصلاة.

أما عدم احتجاجه بحسناته وأعياله، فلعله راجع إلى ضعفها وتفريطه فيها، مع هيبته لربه جل وعلا(١٠).



<sup>(</sup>١) وانظر ما سبأتي في الجواب عن الحديث التالي، الوجه السابع.

# البحث الثالث: الجواب عن حديث: ﴿ لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّهُ

ونصه: ما رواه مسلم في صحبحه قال: وحَدَّثْنِي سُوِّيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ بْنُ مَبْسَرَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انَعَمْ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ النُّمُسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَبْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِلَّا كُمَّا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنٌ لِيَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهُ شَيْحَانَهُ مِنْ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ مِنْ بَرُّ وَفَاجِرٍ وَغُبِّرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَمَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهَ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ فَهَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا لَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَخطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ فَيُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا تَعْبُدُ اللَّهِيتَ الِنَ اللَّهِ فَيُقَالُ فَتُمْ كَذَبْتُمْ مَا الْحَكَدَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيْقَالُ فَشَمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْفِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يخطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَرُّ وَفَاجِرٍ أَتَّاهُمْ رَبُّ الْعَالِمَيْنَ ﷺ فِي أَدْنَى صُورَةِ مِنْ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَـا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبُّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ أَنَّا

رَبُّكُمْ لَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاثًا حَتَّى إِنَّ يَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَنَعْرِفُونَهُ بَهَا فَيَقُولُونَ نَصَمْ فَيُخْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّفَاءٌ وَرِيَاءٌ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَّقَةٌ وَاحِدَةً كُلُّهَا أَرَّادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَلْتَ رَبُّنَا ئُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهُ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَمَّا السُّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْفِي وَكَالرَّبِح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرُّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَيَخْدُوشُ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لله في اسْتِقْصَاءِ الحَقُّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيَعَالُ لَمُّمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدُّ مِنَّنْ أَمَرُنْنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيْخُرِجُونَ خَلْفًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمُ نَذُرْ فِيهَا أَحَدًا عِنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ازجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ يَصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا يَمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدِ الْخُلْدِيُّ

والحديث رواه البخاري، وليس فيه: افَيُخُرِجُ مِنْهَا قُوْمًا لَمْ يُعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّه.

ولفظه: ١... فَمَا أَنْتُمْ بِأَضَدَّ فِي مُنَاصَدَةً فِي الحُقَّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِ يَوْمَعُذِ لِلْجَبَّادِ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِنْحَوَاشِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَالْنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَمَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِينَادِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرَّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّادِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّادِ إِلَى قَدْمِهِ وَإِلَى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۲).

أَنْصَافِ سَافَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَعُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْيهِ مِثْقَالَ يَصُف دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثَمَّ يَعُودُونَ فَيَشُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي يَصْف دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَإِنْ لَمْ تُصَدُّقُونِ فَلْمِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَلْكُ حَسَنَة بُضَاعِفُهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيثُونَ وَاللَّارِكَةُ فَافُونُ وَاللَّرُوكَةُ وَاللَّوْمِنُونَ فَيَقُولُ الْحَبَّارُ بَقِيتُ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ فَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامَا قَذْ امْتُحِشُوا وَاللَّوْمِنُونَ فِي عَرَبِ إِفَوْاهِ الْجَنَّةُ بُقَالُ لَهُ مَاءُ الْجَبَاةِ فَيَنْبُشُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُثُ الْجَبَّةُ فِي خَيلٍ وَاللَّوْمِنُ فِي عَرَبِ الشَّهِرَةِ قَمَا كَانَ المَنْ عَنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ كَمَا تَلْكُ حَسَنَة بُعْمَاعِيْهِ كَمَا تَنْبُثُونَ وَلِي عَلَيْهِ النَّالِ فَيُخْرِجُ أَقُوامَا قَذْ امْتُحِشُوا السَّمْونَ فِي خَافَتِهُ وَمُنْ النَّارِ فَي عَرَا تَنْبُثُ الْحَبَّةُ فِي خَيلٍ الشَّيْلِ فَذْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَائِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَائِبِ الشَّجْرَةِ قَمَا كَانَ إِلَى الطَّلُ كَانَ أَبْيَصُ فَنْ عَرَاقَ اللَّهُمُ اللَّوْلُو فَيُحْلُلُهُ وَالْمُعَلِي فِي وَعَلَى فَي وَعَلَى الطَّلُ كَانَ أَبْيَصُ فَي خُوجُونَ كَانَّهُمُ اللَّوْلُو فَيُحْلُلُهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ لَعَلَى الطَّلُ كَانَ أَبْيَصُ فَا وَالْحَمَى اللَّوْمُ وَعَلَاهُ مَعَهُ وَاللَهُ مَا وَالْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا وَعَلَاهُ مَعَهُ وَاللَهُ مَعَهُ وَاللَهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَيَعْلَلُهُ مَعَهُ وَاللَهُ مَا وَالْعَلَمُ مَا وَالْعَلَاهُ مَعَهُ وَاللَّهُ مَا الْمُؤْلِعُ وَاللَّهُ مَا وَالْمُعُلُولُ الْمُنْ وَعَلَاهُ مَا وَالْمُؤْلِهُ وَاللَهُ مَا وَالْمُ الْمُعْلُولُ وَاللَّهُ مَا وَالْمُعُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ مَا وَالْمُعُلُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

## وجه الدلالة:

استدل المخالف بهذا الحديث على أن تارك عمل الجوارح بالكلية مسلم تحت المشيئة، وبالغ بعضهم فقال: إن الحديث قطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل بالجوارح.

وقال آخرون: إنه نص قاطع على أن تارك الصلاة ليس بكافر.

وزعم المخالف أن التدرج في هذا الحديث بإخراج أهل العمل الظاهر من صلاة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٠).

وصوم وحج، إلى إخراج من ليس معهم إلا كلمة التوحيد دون عمل عملوه، يدل على أن "الجهنميين" ليسوا من أهل الصلاة، وأنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة تعبير: لم يعمل خيرا قط.

# والجواب عن استدلالهم من ثمانية أوجه:

## الوجه الأول:

أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى.

وبيان ذلك: أن التدرج المذكور في الحديث:

فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه.

فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خبر فأخرجوه.

فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه.

ثم قول الملاثكة بعد ذلك: ربنا لم نذر فيها خيرا.

ثم قول الله على: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط.

هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد.

فليس معهم شيء من إيمان القلب، ولا مثقال ذرة من خير.

ولم يعملوا خيرا قط، لا من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب، كما يفيده هذا النفي. ولم يُذكر في الحديث أنهم قالوا: لا إله إلا الله.

ولهذا احتج به بعض أهل البدع في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار.

قال الحافظ في الفتح: (تنبيه: قرأت في تنقيح الزركشي: وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء، فيقول الله: بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا.

وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار.

وَرُدَّ بوجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع.

والثاني: أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين، كما تدل عليه بقية الأحاديث.

هكذا قال، والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير...) انتهى كلام الحافظ (١).

وقد نسب الشيخ الألبان على هذا (الوجه الثاني) إلى الحافظ ابن حجر، ولم ينبه على أنه كلام الزركشي.

وارتضى هذا الجواب، ومثّل للأحاديث المشار إليها في كلام الزركشي بحديث أنس الطويل في الشفاعة، ويأتي.

<sup>(</sup>۱) نتح الباري (۱۳/ ۲۳۸).

وقولهم: (إن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين)، إن كان في حق هذه الفئة، لعذر منعها من العمل، فلا إشكال فيه، على أن يتضمن (أصلُ الإقرار) عملُ القلب.

وإن كان تأصيلا للقول بنجاة تارك العمل، فهو جارٍ على مذهب من يرى العمل الظاهر كاليا في الإيهان، لا ركنا فيه. وقد يُفهم من كلامهم اشتراط عمل القلب، وقد يُنازَع في هذا، ولهذا كان الصواب ما قاله ابن القيم في ذاي النه سبحانه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير). ثم قال: (الخير في هذا الحديث هو الإيهان بالله ورسله، كما في اللفظ الآخر: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان»، وهو تصديق رسله، والانفياد لهم بالقلب والجوارح)(۱).

وقد نبّه ابن خزيمة على سبب انحراف المرجئة في هذا الباب، وهو استدلالهم بمعض الروايات المختصرة، والألفاظ المجملة، معرضين عن الأخذ بما يفسرها ويوضحها.

قال على : (وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي الله لل يُرد بهذه الأخبار أن من قال: لا إله إلا الله، أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء، غير محمد في ، ولا آمن بشيء من كتاب الله، ولا بجنة ولا نار، ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة، لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (٢/ ٢١٤) ط. العيكان.

الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم، وخلاف كتاب الله، وخلاف سنن النبي على ، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي على إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد، يحتجون (۱) بأخبار مختصرة، غير مقصرة، لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها، وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبت الأخبار عن النبي من بلفظة لو حملت على ظاهرها كها حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله بعه ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين، وسبي ذراريهم وأخذ أمواهم، واستحلال حرمهم) (۱)، ثم ذكر على قول النبي الله إلا الله دخل الجنة).

والحاصل أن ظاهر الحديث لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى. وهذا هو الوجه الثاني.

## الوجه الثَّاني:

أن المخالف إن قال: بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط، معهم الإقرار والتصديق

<sup>(</sup>١) ق الأصل: (ويحتجون).

<sup>(</sup>٢) النوحيد لابن خزيمة (٢/ ٨١٥) وما يعدها.

رعمل القلب.

قيل له: من أين لك هذا، ولا وجود له في الحديث، لا سيها مع "التدرج" الذي تحتج به؟

فإن قال: أثبت هذا من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة - قولَ لا إله إلا الله، بصدق ويقين وإخلاص.

قيل له: ونحن نثبت وجود عمل الجوارح، لا سيم الصلاة، من النصوص الأخرى، كما يأتي بيانه.

وقيل له: إنَّ وُجد الصدق واليقين والإخلاص، وُجد العمل ولابد، وإلا فمحال أن يقوم بالقلب ما ذكرت، دون أن يتبعه مقتضاه من أعيال الجوارح، إلا على قول المرجنة الضائة التي أنكرت التلازم بين الظاهر والباطن.

## فالمخالف بين أمرين:

الأول: أن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل من أعبال القلب، وهذا حقيقة قول جهم.

الثاني: أن يثبت عمل القلب، فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم، ذاهبا مذهب المرجنة في ذلك.

وحسبك أن تعلم- مما قدمت في هذين الوجهين- مقدار الدعوى بأن الحديث "دليل قاطع" و"نص في محل النزاع" و" قطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل بالجوارح"!!!

### الوجه الثالث:

آنا نقول: قد دلت النصوص الأخرى، بل دل الحديث نفسه، على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة. وببان ذلك بأمور:

أولا: أن هذا الحديث - حديث أبي سعيد - دل على أنه لا نجاة إلا لأهل السجود والصلاة.

فإذا تساقط في النار عباد الأشجار والأحجار والطواغيت، بقي من كان يعبد الله من بر وفاجر، وغُبِّر أهل الكتاب.

وحين بساق اليهود والنصاري إلى النار، لا يبقى إلا من كان يسجد ش، إخلاصا أو نفاقا ورياء.

\* فَيُكُمْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ
 بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءُ وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ
 أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ\*.

فقد آل أمر الناس كلهم إلى هذين الفريقين.

ثم تنطفئ أنوار المنافقين، ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

فيهلك المنافقون، ويبقى المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا مبن تلقاء النفسهم. فأنت ترى أنه لم يبق إلا أهل الصلاة، وهؤلاء فيهم المقصر والمفرّط بمن يدخل النار ليهذّب وينقى، ثم يخرج بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين.

فلا أعجب من يستدل بآخر الحديث وينسي أوله! (١).

تَالِيا: قد جاء في حديث أبي هريرة عِنْكَ أن آخر فئة تخرج من النار، بعد أن يفرغ الله من القضاء بين العباد، تعرفهم الملاثكة بآثار السجود.

فقد روى البخاري ومسلم من حديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

وفيه: احتمَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) هذا ما كتبته من نحو خس سنوات، ثم وقفت على إيراد ابن القيم هذه لهذا الاستدلال، ضمن أدلة من كفر تارك الصلاة، قال هذه: (أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿ أَفْتَجْعَلُ ٱلْمَعْبِينَ كَالْجْرِينَ ﴿ مَا الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿ أَفْتَجْعَلُ ٱلْمَعْبِينَ كَالْجْرِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ يَوْمَ يُكَفَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعْونَ إلى ٱلسُجُودِ فَلَا يَسْتَعْبِيعُونَ ﴿ القالم: ٣٥ - ٤٣ ] فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجربين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا يحكمه، ثم ذكر أحوال المجربين الذين هم ضد المسلمين، فقال: ﴿ يَوْمَ يُكْتَفُ عَن سَاقٍ ﴾ وأنهم يدعون إلى السجود لربيم تبارك وتعالى، فيحال بينهم وبينه، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود لربيم تبارك وتعالى، فيحال بينهم وبينه، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على قرك السجود لو مع المسلمين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهروهم إذا سجد المسلمون كصياصي البقر، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم في السجود كها أذن للمسلمين) انتهى من: الصلاة وحكم تاركها، ص (٢٩).

يُخْرِجَ عِنَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ الْمُلَادِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُومَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَبُخْرِجُومَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا السُّجُودِ وَبُخْرِجُومَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَبَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيْضِبُ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَبَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُعْمَلِ السَّيْلِ وَيَبْغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُعْمِلُ السَّيْلِ وَيَبْغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُعْمِلُ السَّيْلِ وَيَبْغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُعْمَلِ السَّيْلِ وَيَتَعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبُّ قَدْ قَشَيْنِي رِيحُهُا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهُمَا فَاصْرِفَ وَجْهِمِي عَلَى النَّارِ عَلَيْهُمُ اللّهُ السِجَارِي (١٠).

وله أيضا: ﴿ وَيَهُفَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجُنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ ٩<sup>(٦)</sup>.

ولفظ مسلم: ١٠٠٠ حَتَى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْفَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَاهَ أَنْ يُحْرِجَ بِرَ حَتِهِ مَنْ أَوَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ الْمُلَاثِكَةَ أَنْ يُحْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهَ ضَيْعًا عِمَنْ أَوَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ بَرْحَمَهُ مِنَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِ فُوجَهُمْ فِي النَّادِ يَعْرِفُوجَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ بَرْحَمَهُ مِنَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِفُوجَهُمْ فِي النَّادِ يَعْرِفُوجَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ تَوَمَّ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ أَكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ وَقَدْ النَّتَحَشُّوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحُبَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةِ فِي حَيلِ السَّيلِ ثُمَّ النَّارِ وَقَدْ المُتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحُبَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةِ فِي حَيلِ السَّيلِ ثُمَّ النَّارِ وَقَدْ المُتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحُبَاةِ وَيَنْتُكُونَ مِنْ يَا نَبُتُ الْمَالِ وَهُو آخِرُ أَهُلِ النَّارِ وَقَدْ النَّادِ وَهُو قَلَى النَّارِ وَهُو عَلَى النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْمُنَادِ وَيُنْ الْفَصَاءِ بَيْنَ الْعَبَادِ وَيَبُقَى رَجُلُ مُغْيلٌ بِوجَهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهُلِ الْمَنْ لَوْ الْمُنْ الْفَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبُقَى رَجُلُ مُغْيلٌ بِوجَهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْمُنَادِ الْمُنْ الْفَقَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبُقَى رَجُلُ مُغْيلٌ بِوجَهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهُ اللْمُنْ لَا الْمُنْ الْفَالِ الْمُنْ الْمُعْرِقِي الْمُعْتَاءِ الْمُنْ الْمُعْرِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى النَّالِ وَهُو آخِرُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِلُولُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْهِمُ مِنْ الْمُعْرِلُ الْمُنْ لِلْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدِ الْخُذُرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ضَيْقًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةً: وأَنَّ اللهُ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَضَرَةُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواء البخاري (٧٤٢٨).

أَمْنَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ أَشْهَدُ أَنِّ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ ﷺ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْنَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَمْلِ الجُنَّةِ دُحُولًا الجُنَّةَ الْأَلِ

والذي يدل على أن هؤلاء الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود، هم الجهنَّميُّون:

١ - قوله: ١ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْفَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ
 أهل النَّارِ٤.

وهذا مثل قوله في حديث جابر عند أحمد: اثُمَّ يَقُولُ اللهُ اللَّهِ أَنَّا الْآنَ أُخْوِجُ بِعِلْمِي وَرَخْتِي قَالَ فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ مَا أَخْرَجُوا وَأَضْعَافَهُ فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِيمٌ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَيْمُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِينَ (\*).

فهؤلاء الجهنميون بخرجهم الله تعالى ابرحمته، كما في حديث أبي هريرة.

و ابعلمه ورحمته كما في حديث جابر، وليس بشفاعة أحد. وأفاد حديث أبي هريرة أن الملائكة تعرفهم بآثار السجود، فدل على أنهم من أهل الصلاة.

٢- ويدل على ذلك أيضا(٢): اتفاق صفتهم وحالهم:

ففي حديث أبي سعيد عند مسلم: ﴿ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمَّ

<sup>(</sup>۱) سلم (۱۸۲).

 <sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد (۱٤٥٣١) وقال شعب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات
 رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.

أي أن الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود هم الجهنميون

يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُ قَدْ عَادُوا حُمَّا قَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيَاةِ فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَبِيلِ السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الطَّلِّ يَكُونُ أَلْيَضَ».

وعند المخاري: افَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامَا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجُنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَبَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَقَيْهِ كُمَّا قَنْبُتُ الْجِبَّةُ فِي جَيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْنُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَهَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَبْيَضَ».

وهي نفس الصفة الواردة في حديث أبي هريرة: المَّلَزِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّادِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا عِنَّ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْخَهُ عِنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَغْرِفُومَهُمْ في النَّادِ يَغْرِفُوجَهُمْ بِأَنْرَ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَّاةِ فَيَنْبُشُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّبْلِ ا.

٣- وأيضا فقد جاء في رواية البخاري أن آخر أهل النار خروجا منها، هو واحد من هؤلاء الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود: "وَيَبْفَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجُنَّةَ فَبَقُولُ أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ.

وإذا كان آخر من يخرج من النار هو من أهل السجود، دلَّ على أن هؤلاء الجهنميين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٣٨).

من أهل الصلاة، وهذا واضح، وبله الحمد والمنة.

### الوجه الرابع:

أن قوله: «لم يعملوا خيرا قط؛ ليس المراد منه نفي جميع العمل، بل جاء إطلاق هذه العبارة في النصوص مع إثبات العمل، وقد وقع هذا في حديث الشفاعة وفي غيره،

١- ففي رواية حذيفة عن أي بكر الصديق عضي لحديث الرؤية والشفاعة: ٥٠٠٠ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْكَثْبِيّاءَ قَالَ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْمَعْمَانَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْمَعْمَانَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْمَعْمَانَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشَّهَدَاءَ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشَّهَدَاءَ فَيلَتَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشَّهَدَاءَ فَيلَتَ النَّبِيْ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشَّهَدَاءَ فَيلَتَ عَلَى يَعُولُ اللهُ فَيَنْ أَوَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتْ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ اللهُ فَيَنْ أَوَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتْ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ اللهُ فَيْنَ أَوَادُوا وَقَالَ الْمُحْدِلُ إِن شَيْنًا قَالَ فَيَدْخُلُونَ اللهُ فَيْدُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ فَقَا انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقُوْنَ مِنْ أَحَدِ عَمِلَ خَبْرًا قَطُّ قَالَ فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَبْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَبْرَ أَنِّ كُنْتُ أَسَامِحُ النَّاسَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ اللهُ فَقُلُ أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاجِهِ إِلَى عَبِيدِي ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنْ النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَبْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِثُ فَأَخُوقُونِي رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلُ عَبْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِثْ فَأَخُوقُونِي إِلنَّارِ ثُمَّ الطَّحَنُونِي حَتَى إِذَا كُنْتُ مِشْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الرَّبِحِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَقُولُ لِي اللَّهُ اللهُ اللهُ قَالَ مِن مَا لَكُمْ لَلْ اللهُ عَلَى مَا لَهُ اللهُ مَا اللهُ ال

بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْأَلِكُ الْمُ

٢ - وجاء في رواية أنس، عند أحمد وابن منده أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله
 ولا بشركون به شيئا في الدنيا:

أقُولُ أُمَّتِي أُمِّتِي فَيَقُولُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الجُتَّة فَاذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الجُتَّة وَقَرْعَ اللهِ مِنْ الْإِيهَانِ فَأَدْخِلُهُ الجُتَّة فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الجُتَّة وَقَرْعَ اللهَ مِنْ أَمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ وَقَرْعَ اللهُ عَنْهُ مِنْ النَّارِ فَيَقُولُ الجُبَّارُ عَلَى فَيْعِرَّتِي مَا أَغْلُ النَّارِ فَيَرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ أَنَّ وَقَدْ المُتَحَشُّوا فَيَدُخُلُونَ فِي تَهِ الجُبَاوُ الْحَبْلِ وَيُحْتَبُ بَيْنَ أَعْيَبِهِمْ هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهَ عَلَى فَيُولَى الجُبَارُ مِنْ النَّارِ فَيَرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ أَنْ وَقَدْ المُتَحَشُّوا فَيَدُخُلُونَ فِي تَهِ الجُبَاوِ الجُهَنَّقِينِ فَيْ أَعْلَى النَّارِ فَيْرُسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ أَنْ وَقَدْ المُتَحَشُّوا فَيَدُخُلُونَ فِي تَهِ الجُبَاوِ الْحَبْلُونَ فِي تَهِ اللهَ قَلْكُونَ فِي تَهِ اللهَ الْحَبْلُونَ فِي عَنَاءِ السَّيْلِ وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَوُلًاءِ عُتَقَاءُ اللهَ قَلْكُ فَيُولُاء الجُهَنَّونُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بَلَ هَوْلًاء عُتَقَاءُ اللهَ قَلْلَاء عَتَقَاءُ اللهَ قَلْكُونَ الْحَبْلُ وَعُلَاء الجُهَنَوْمِيُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بَلَ هَوْلًاء الجُهَنَونُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بَلَ هَوْلًاء الجُهَنَونُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بَلَ هَوْلًاء الجُهَنَونُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بِلَ هَوْلًاء الجُهَنَونُونَ فَيَعُولُ الجُبَارُ بَلَ هَوْلًاء الجُهَنَونُ لَاء الجُهَنَاء اللهَ عَلَى الْحَبْلُونَ الجُبَارُ مِنْ النَّالِ فَعُولًاء الجُهَنَاء اللهَ الْجُهُولُ الْمُنْ الْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُونَ الْمُعَلِّاء الْمُعَلِّى فَيْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُعُلِى اللْمُلُولُ المُعْلُولُ الْمُنْ الللهِ الْمُعْمُولُ المُعْرَاقِ الْمُعُلِي المُعْلَى المُعْلَى المُنْ المُعْلِي المُعْلَى المُعْلُولُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وابن أي عاصم في السنة برقم ۷۵۱، ۸۱۲ وحسن إسناده الشيخ الألباني، وقال: (وأخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة وابن خبان من طرق أخرى عن النضر به. وقال ابن حبان: قال إسحاق (هو ابن راهوية الإمام): هذا من أشرف الحديث". وقال المبشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۷۵–۳۷۵): رواه أحمد وأبو يعل والبزار ورجاهم تقات) انتهى كلام الألبان.

<sup>(</sup>٢) في هذا أن الجهنميين لا يخرجون بالقبضة، بل يرسل الله إليهم من يخرجهم، وهو موافق تحديث أبي موسى - ويأتي قريبا- و لحديث أبي هريرة وأبي بكر - وقد سبقا- إلا أن حديثهما ليس فيه التصريح باسم الجهنميين، ويأتي مزيد ببان في الوجه الثامن والأخير.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٤٩١) وقال شعب الأرنؤرط: إسناده جيد. وقال الألبان في تحقيق السنة لابن أب=

قال الإمام ابن منده: (هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الحاد)(١).

وقال الحافظ في الفتح: (ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر صبب آخر لإخراج الموحدين من النار ولفظه: ﴿وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار: فبعزي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون ١٠

وفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه: (وإذا اجتمع أهل النار في حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه: (وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول هم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: في أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا جها، فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا، فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين، وفي الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن مردويه)(1).

فهؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن: يعبدون الله، ومن أهل القبلة. فكيف يظن أنهم لم يعملوا شيئا من أعمال الجوارح؟!

٣- ومن ذلك أيضاً أي إطلاق عبارة: لم يعملوا خيرا قط، على أناس ثبت لهم

عاصم ص ٣٩٣: (أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحيد، قلت: وسندهم صحيح على
 شم ط الشيخين، وله طريق أخرى عن أنس بنحوه رواه الطيراني كما في تفسير ابن كثير).

<sup>(1)</sup> IKyG(7/17A).

<sup>(</sup>٢) قتم الباري (١١/ ١٣). وحديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم صححه الشيخ الألباني برقم (٨٤٣).

### العمل.-:

ما رواه أحمد و النسائي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَغْمَلُ خَبْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَشَرَ وَاثُرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمِلْتَ خَبْرًا قَطُ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى أَنْ يَعَلَى أَنْ أَنَاسَ فَإِذَا بَعَنْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاثْرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَمَ اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهُ تَعَلَى اللهَ تَعَلَى اللهَ تَعَلَى قَلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَبَسَّرَ وَاثْرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَمَ اللهَ يَعْلَى اللهُ تَعَلَى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ اللهَ يَعْلَى اللهَ تَعَلَى قَدْ تَجَاوَزُ لَا اللهُ يَعْلَى اللهَ اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ ا

فقد أخبر النبي ﷺ أولا بأنه لم يعمل خبرا قط، ثم أثبت له عملا صالحا هو تجاوزه عن المعسرين، وأمره لغلامه بذلك.

وهذا يؤكد ما سيأتي عن ابن خزيمة في معنى قول العرب: لم يعمل خيرا قط.

٤ - حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا: وهو في الصحيحين.

وقد جاء فيه - كما في رواية مسلم - أن ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرا قط. وأن ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله.

والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل، فهم لا يكذبون ولا يعصون.

قعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل: لم يعمل خيرا قط، مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة، ويكون المراد بالنفي أنه لم يأت بكمال العمل الواجب.

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٧١٥) والنسائي (٢٩٤ \$) وقال الألباني: حسن صحيح، وقال شعيب الأوتـووط: إستاده
 ثوى رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالان.

ولفظ مسلم: ١٠.. قَدُلُ عَلَى رَجُلِ عَالَى فَقَالَ إِنَّهُ قَنَلَ مِافَةً نَفْسِ فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ فَقَالَ إِنَّهُ قَنَلَ مِافَةً نَفْسِ فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ فَقَالَ نَعَمُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَيَئِنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا قَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهُ قَاعُبُلُ اللهُ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنْهَا أَرْضُ سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا تَصَفَ الطَّرِيقَ أَنّاهُ اللهُ مَن فَاخَتُ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ جَاءً تَائِبًا اللهُ مُ فَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ جَاءً تَائِبًا مُعْفِر وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ فَأَنَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ مُعْبُلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهُ وَقَالَتُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُ فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ مَنْ فَيْكُ إِلَى اللهُ وَقَالَتُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُ فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ مَن اللهُ وَيَعْرَا مُن اللهُ وَعَلَالُ فِيمُوا مَا يَيْنَ الْأَرْضِينِ فَإِلَى آلِيَتِهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُ وَلَهُ فَقَالُ الْحُسَنُ ذُكِرَ لَنَا فَقَالُ الْمُعْمَ مَلُكُ فِي مُنْ اللهُ مُنَالَ الْمُرْضِ النِي أَرَادَ فَقَبَصَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ قَالَ فَتَادَةُ فَقَالَ الْحُسَنُ ذُكِولَ لَنَا اللهُ لِي اللهُ الْمُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

فهذا السير والانطلاق، ثم النأي بالصدر أليس عملا صالحًا من أعمال الجوارح؟! ولهذا قال الإمام ابن خزيمة عظم:

(هذه اللفظة: الم يعملوا خيراً قطا من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكيال والتيام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على التيام والكيال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي، (1).

وللإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام على بيان مهم يحسن إيراده هنا، قال على : (فإن

<sup>(</sup>١) ميلم (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٧٣٢).

قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه؟

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا، غير المستنكر، في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان لبس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا، ولا عملت عملا. وإنها وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيها هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعقُّ أباه ويبلغ منه الأذى، فيقال: ما هو بولده، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنها مذهبهم في هذا: المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر)(1).

وينحوه قال الإمام محمد بن نصر المروزي علا: (فإن قيل: كيف يُقال ليس بمُومن واسم الإيمان لازم له؟ قيل: هذا كلام العرب المُستفيض عنها، غير المُستنكر عندها قد وجدناهُ في الآثار وغيرها، من ذلك قول النبي فللذي لم يُتم صلاته: الرجع فصلي فإنك لم تُصل، فأخبره أنه لم يُصلُ، وقد رآهُ يُصليها، ولكن لما لم يُكملها جعله غير مُصل، وقد وكذلك حين سُيْلَ عمن صام الدهر فقال: اما صام وما أفطرا، فجعله غير صائم، وقد زاد على صيام الناس، ولكنه لما أخطأ به موضعه جعله غير صائم. قال: وكذلك كلام العرب، ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق لعمله ولا مُحسن له: فُلان ليس بصانع، وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج، وأنه من أهله، غير أنهم إنها نفوا عنه تجويد

<sup>(</sup>١) الإيان لأبي عبيد ص (٤١).

العمل، لا الصناعة برُمتها، وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملا بغير إحكام، أو تكلم بكلام لم يقُم فيه بحجته: ما صنعت شيئاً، ولو سنل عنه أكان تاركاً للعمل أو الكلام؟! لقالوا: لا، ولكنه ترك موضع الإصابة فيه، فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه المعاني، فيها هو أعجب مما ذكرنا. قال أبو عبد الله: وذلك مثل قولهم للرجل يعق والديم، ويدخل عليهم الأذى، ويجرم عليهما الجرائم: ليمس ذاك بولد، إنها همو عليهما.

وهذا كلام واضح بين، يزيل الإشكال حول هذه اللفظة الم يعملوا خيرا قط؛

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٧٨ - ٥٨٦). وقد جاء في أوله: (وهكذا فسر أبو عبدالله فالد هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإيهان. قال أبو عبدالله: والذي عندنا أن المعاصي لا تزبل الإيهان...). وقال عفقه: (قوله: (وهكذا فسر أبو عبدالله الخ) من قول راوي الكتاب عن المروزي. وله كتاب الإيهان، كها صرح به المؤلف، انظر المقدمة، مبحث: مؤلفاته) انتهى.

قلت: الذي يظهر والله أعلم أن الكلام المتقول في مسألتنا هو كلام أبي عبيد القاسم بن سلام والله الذي يظهر والله أعلم أن الكلام الذي ذكره في كتابه الإيهان، مع اختلاف يسير في بعض الكلمات وفي التقديم والتلخير.

والثاني: قول المروزي هذه في نهاية النقل: (إلى هاهنا كلام أبي عبيد). فإما أن يكون المروزي نقل كلامه في كتاب الإبيان، ثم أدرجه هنا، وقدم له الراوي بقوله: (وهكفا فسر أبو عبد الله البخ) وإما أن تكون الجملة تصحفت في المطبوع، والصواب: (وهكفا فسر أبو عبيد هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإبيان) ويكون الكلام من المروزي لا من الراوي عنه، وهذا أظهر، لاسبها والمروزي قد ذكر بعد نهاية كلام أبي عبيد، أمثلة من السنة، تؤيده، ثم قال: (وسنذكر الأخبار المروية على هذا المثال في كتاب الإبهان محاصة) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٠).

ويُعلم أن المراد منها أنهم لم يعملوا على النهام والكهال، وبهذا تجتمع النصوص، بل يجتمع النص الواحد فلا يضرب أوله بآخره، فهم من أهل الصلاة وفيهم آثار السجود، وإن لم يعرفهم إخوانهم وأصحابهم، لكن الله تعالى يأمر بإخراجهم، ويرسل من يخرجهم.

### الوجه الخامس:

أن قدمت في الجواب الإجمالي - نقلا عن الدكتور عبد الله القرني حفظه الله -:

(ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها، والنظر في جموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه، بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك، مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق.

فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل كالي للإيهان، لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيهان، وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفار، ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه، بل فهموه بها يتفق مع ذلك الأصل).

وهذه السبيل التي أشار إليها الشيخ حفظه الله هي سبيل أهل السنة، يجمعون النصوص الواردة في المسألة، ويحملون عامها على خاصها، ومطلقها على مقيدها، فيستبين لهم العلم والحكم.

قال ابن خزيمة على تعليقه على أحاديث الشفاعة: (وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتُها، منهم من كان يحفظ بعض الخبر، ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة، ويعضها متقصّاه، فإذا جمع بين المتُقصي من الأخبار وبين المختصر منها، بان حينئذ العلم والحكم)(١).

وقد منل الشيخ ابن عثيمين هله: (كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري عِنْتُ عند مسلم وفيه: «فيخرج الله منها قوماً لم يعملوا خيراً قط»؟

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة، ومعلوم عند العلماء أن العام لا يخصص بخاص، لأن هذا الحديث لم يقل: لم يصل، حتى نقول: إنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة، بل قال: "لم يعمل خيرا قط"فلم ينص على الصلاة بل عمم، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بها خصصت به)(").

وهذا القول من الشيخ علا يؤكد صحة ما أثبته آنفا من كون هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاة.

فإن قال المخالف: إنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة: لم يعمل خبرا قط.

قبل له: رحل يليق أن يطلق على من معه (عمل القلب من الإخلاص واليقين والصدق والخشية) لم يعمل خيرا قط؟!

فحاصل هذا الرجه: أن الحديث عام مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة، وهو مؤكد

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن خزيمة (٢/٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) سبق نقله ص ٦٨، كما سبق النقل عنه ولله بأن الحديث يمكن حمله على حالة خاصة، وأنه من المتشابه.

لما ذكر في الوجه الثالث من أن هؤلاء "الجهنميين" من أهل الصلاة.

#### الوجه السادس:

أنه يمكن حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاتهم بالمقاصة فلم يبق شم حسنات، ووضعت عليهم سيئات من ظلموهم مع سيئاتهم فأدخلوا النار، وقد بقيت كلمة التوحيد لا تقتسمها الغرماء.

قال ابن رجب على كلام له في نحو مسألتنا هذه: (كلمة التوحيد والإيهان القليمي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلوباً ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة، وإنها يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين)(1).

وعلى هذا فليس في الحديث أن هؤلاء لم تكن لهم أعمال صالحة في الدنيا، بل لهم أعمال ذهبت بالمقاصة، وبقيت لهم كلمة التوحيد مع التصديق، وبذلك خرجوا من النار. الوجه السابع:

أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلاثم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيهان قول وعمل.

وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الإرجاء (فتوي رقم

 <sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب (١/ ٩٥) وسيأتي إيضاح كلام ابن رجب هذا في الفصل الأخير؛ لأنه عما يحتج به
 المخالف وبحمله على غير وجهه.

٢١٤٣٦ وتاريخ ٨/ ١٤٢١ هـ).

حيث جاء فيها: (وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فلبس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنها هو خاص بأولئك لعذرٍ منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب)(1).

فإن قيل: فيا وجه دخولهم النار، وهم معذورون في تركهم الصلاة وغيرها؟

قلنا: معلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بعد البلوغ، وقد يبلغ الإنسانَ منها شيءٌ دون شيء، فيؤاخذ على ما فرط فيه مما بلغه، فلعل هؤلاء ممن أصابوا ذنوبا وآثاما قد بلغهم حكمها، كالقتل والزنا ونحو ذلك، وعذروا فيها تركوه جهلا.

قال شيخ الإسلام على: (ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى: ﴿ لِأَنذِرَكُمْ بِيهِ وَمَنْ بَلْغَ ﴾ (")، وقول، والقول، ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ عَذَ بِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولُ﴾ (")، ولقول، ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

ومثل هذا في القرآن متعدد، بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به

 <sup>(</sup>١) انظر: ملحق رقم ٥، وهذا ما أجماب الشيخ ابن عثيمين ﴿ في بعض أجوبته، كما في لفاءات الباب
 المفتوح ٢/ ١٦٩، سؤال رقم ١٢٥٨، وقد سبق نقله ص: ٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأثمام، آية: ١٩

<sup>(</sup>٣) مورة الإسرام آية: ١٥

<sup>(</sup>٤) مررة النماء، آية: ١٦٥

الرسول. ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيهان بعد البلوغ [ فأن ] لا يعذبه على بعض شر انطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله الله المستفيضة عنه في أمثال ذلك)(١٠).

وقال بعض علماء الدعوة رحمهم الله: (وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، بل كفي عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه، وإقرار بالشهادتين في لسانه، فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه، من أركان الإسلام، بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية، لكنه قد عمل عملا مفسقا به، لوجود ما صدر منه عالما به، فاستحق دخول النار عليه.

وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيهان، قلم يعلم ما أوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيهان والإسلام وأركانه، بل جهل ذلك، ولم يسأل أهل الذكر عنه، وبأن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن لم يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة، غير معذور بهذا الجهل؛ إذ مثله لا يجهل ذلك؛ لقربه من المسلمين، فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه، و فذا لا يخلد في النار إن لم يوجد مناف للإسلام، من إنكار أمر علم من الدين ضرورة، ولم يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدين، بل هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر لا ينكر

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٢٢/ ٤١)، وفيه: (فإنه) ولعل ما أثبته هو الصواب.

منه شيئا، وبأركان الإسلام كلها، لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه، وما يجب عليه منه.

والإيمان يتفاوت ويختلف بحسب أحوال الخلق، فمنهم من إيمانه كالجبال الراسيات، بحيث لا يزحزحه مزحزح، فيزيد إلى ما لا نهاية له، ومنهم من ينقص إيمانه حتى ينتهي إلى مثقال الذرة. فالأول سببه الطاعة والعلم والتفكر في مصنوعات الله، والثاني سببه المعاصي والجهل والغفلة والنسيان.

وهذا السبب الثاني لا يوجب الخلود في النار، حيث وجد الإيهان وما استطاع عليه من أركان الإسلام، لكن لجهله أو غفلته أو نسيانه أو معاصيه، وهن إيهانه، ولا يلزم من وهنه عدم فعل الصلاة، وسائر أركان الإسلام مما يقدر عليه، بل قد يفعلها وإيهانه ضعيف، حتى ينتهي إلى مثقال الذرة.

وإطلاق عدم العمل عليه، لكونه عمل جاهل، ولذلك أكثر العلماء منهم الإمام مالك يقول بعدم صحة عبادة الجاهل بتفاصيل الصلاة، فلا يميز بين أركانها وواجبانها وسننها، وكذا غير الصلاة، فكأنه في هذه الحالة لم يعمل)(١١).

### الوجه الثامن والأخير:

أن من أهل العلم من قال: إن هذا الحديث من المتشابه الذي يتعين رده إلى المحكم. منل الشيخ ابن عثيمين على: (كيف التوفيق بين قوله ﷺ في أقوام يدخلون الجنة

<sup>(</sup>١) التوضيح عن توحيد الخلاق، ص (١٠٥) وما بعدها.

ولم يسجدوا لله سجدة، والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟

فأجاب: يحمل قوله على أناس يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة، كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام، أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شينا. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة.

وإنها قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابهة، وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البيئة، والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحكم، وانباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من في قلوبهم زيغ والعباذ بالله، كها قال الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُخَكَمَعُ مُنَ أُمُ ٱلْكِتَبِ وَأَخُرُ مُتَضَبِهَتُ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَضَيَبهَ مِنْهُ أَبِيعًا وَالْفِيهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَضَيبَهُ مِنْهُ أَبْهَ ٱلْفِيهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَضَيبَهُ مِنْهُ أَبْعًا ٱلَّذِينَ فِي قلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَضَيبَهُ مِنْهُ أَبْعًا اللهِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية، فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث: (لم يعملوا خيراً قط ؛ وحديث البطاقة وغيرها من الأحاديث، فكيف الجواب على ذلك؟

فَأَجِابِ: (هذا من الاستدلال بالمُتشابه، هذه طريقة أهل الزيخ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ قَيْتَبِعُونَ مَا تَشْنَبَهُ مِنْهُ ﴾، فيأخذون

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ٧

<sup>(</sup>٢) لفاءات الياب المفتوح ٣/ ١٦٩، سؤال رقم ١٢٥٨

الأدلة المتشابهة، ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابة إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي، ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث؛ لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لها تخلصاً شه عز وجل، ثم مات في الحال، أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص شه والمتوحيد، كما قال في المحال، أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص فو مالته، وقال: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لم يتمكن من العمل، مع أنه نطق بالشهادتين، واعتقد معناهما، وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، والذين يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه خيراً قط؛ لأنهم لم يتمكنوا من العمل، مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، خيراً قط؛ لأنهم لم يتمكنوا من العمل، مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث) (۱۰).

قلت: ولعل ما يؤيد هذا القول مخالفة حديث أبي سعيد لغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة المبينة للشفاعة، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين، الذي يرويه عنه عظاء بن يزيد و سعيد بن المسيب. وقد أخبر عطاء أن أبا سعيد: "لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة".

 <sup>(</sup>١) أسئلة وأجربة في مسائل الإيهان والكفر، من موقع الشيخ حفظه الله على الإفترنت، وسيق النقل عن
 الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله أن هذا الحديث من النصوص المتشاجة، انظر: ص ٧٢

وأهم ما وقعت فيه المخالفة -غير قوله: الم يعملوا خيرا قطا- أمران:

الأول: أن حديث أبي سعيد يصرح بأن الجهنميين يخرجون بقبضة الله على: افيقبض قبضة من النارا.

وهذا مخالف لرواية أبي بكر الصديق وأنس وأبي موسى وأبي هريرة.

ففي رواية أبي بكر الصديق: اأدخلوا جنتي،

وفي رواية أنس: افيرسل إليهم فيخرجون،

وفي رواية أبي موسى: افيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا؟.

وفي رواية أبي هريرة: «أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا عن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله.

ورواية أبي بكر وأنس وأبي موسى لا شك أنها في الجهنميين.

والمخالف قد ينازع في رواية أبي هريرة لأن فيها التصريح بأن الملائكة تعرفهم بآثار السجود.

وقد يتكئ المخالف على أن حديث أي هريرة لم يذكر القبضة، وإنها ذكر إخراج الملائكة لهم، وحينتذ يفال له: ما كان جوابا لك على حديث أبي بكر وأنس وأبي موسى، من عدم ذكر القبضة، فهو جوابنا عن حديث أبي هريرة.

وهذه ألفاظ الروايات مجتمعة، وقد سبقت أثناء البحث:

١ - رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق: ١... ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون،

ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي و معه العصابة و النبي معه الخمسة والسنة والنبي ليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال:

فيقول الله على أنا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة قال ثم يقول الله عز و جل:

انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خبرا قط؟

قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ ، الحديث.

٢- ورواية أنس عند أحمد وابن منده:

"فيقول الجبار الله فبعزي الأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غشاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله الله فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار اللها.

٣- ورواية أنس عند النسائي - كما عزاها الحافظ في الفتح ولم أجدها في السنن الصغرى ولا الكبرى -: "فيقول الجبار: فبعزي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون.

٤- ورواية أبي موسى عند ابن أبي عاصم - وهو صحيح كما سبق • فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين؟.

٥- وفي حديث أبي هريرة: أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا عن أراد الله تعالى أن يرحمه عن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماه الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حيل السيل.

الأمر الثاني - بما وقع فيه الخلاف بين حديث أبي سعيد وحديث غيره -:

أن ظاهر حديث أبي سعيد أن الجهنميين، يخرجون بعد شفاعة الأنبياء والملائكة: «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون.

فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا... الحديث.

وهذا موافق لرواية الحسن البصري عن أنس لحديث الشفاعة وهو في الصحيحين: وهذا لفظ مسلم: وفيه أن الله تعالى يقول لنبيه في: «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيهان فأخرجه...

فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها... فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل.

اثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد

ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب اثذن لي فيمن قال لا إله إلا الله.

قال ليس ذاك ليك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال(1): فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومثذ جميع.

فظاهر هذا أن النبي ﷺ لا يشفع في الجهنميين.

قال النووي على: (وقوله على: النذن في فيمن قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك ولكن وعزق وجلالي وكبريائي وعظمتي وَجِبُريَائِي لأخرجن من قال لا إله إلا الله؛ معناه لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق: اشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الواحمين النهيي.

لكن هذا يشكل عليه ما جاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة وأحمد من أن الجهنميين يخرجون بشفاعة النبي ﷺ:

فعن عمران بن حصين عنف عن النبي على قال: التَخُرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدِ عَنْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّوِيِّنَ، هذا لفظ البخاري (٢٠).

وعند النرمذي: ﴿ لَيَخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ ١٠

<sup>(</sup>١) القائل هو معبد بن هلال العنزي الراوي عن الحسن هجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٥٦٦) والترمذي (٢٦٠٠) وأبو داود (٤٧٤٠) وابن ماجه (٤٣١٥).

وعند أبي داود: التَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّادِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الجُهَنِّمِيِّنَا.

> وعند ابن ماجه: النَّيْخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوُنَ الجَّهَنَّمِينَنَّ. وهذا معارض ولا شك لظاهر حديث أبي سعيد وحديث أنس.

قال الحافظ في الفتح: (قوله: افيسميهم أهل الجنة الجهنميين؛ سيأتي في النامن عشر من هذا الباب من حديث عمران بن حصين بلفظ: ايخرج قوم من النار بشفاعة محمد على فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين؛ وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف في التوحيد.

وزاد جابر في حديثه: افيكتب في رقابهم: عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين، أخرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في مسلم.

وللنسائي من رواية عمرو بن عمرو عن أنس: افيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون فيقول الله هؤلاء عنقاء الله وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد: افيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسمة)(1).

وقال ﴿ فَالَ ﴿ وَظَهْرَ لِي بِالتَّبِعِ شَفَاعَةً أَخْرَى وهِي الشَفَاعَةُ فَيَمِنَ استوت حسناته وسيئاته أن بدخل الجنة...

وشفاعة أخرى هي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ومستندها

<sup>(</sup>۱) نتج الباري (۲۱/ ٤٣٧).

رواية الحسن عن أنس كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه، ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: اليس ذلك إليك، لأن المنفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت، وقبوها قد وقع وقرتب عليها أثرها)(١).

وقال أيضا: (قال البيضاوي: وقوله: (ليس ذلك لك): أي أنا أفعل ذلك تعظيما لاسمي وإجلالا لتوحيدي، وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة الآي: (أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا، قال: ومجتمل أن يجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي: إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة، وما يختص برسوله هو الإيهان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع.

قلت [ابن حجر]: ويحتمل وجها آخر، وهو أن المراد بقوله: اليس ذلك لك، مباشرة الإخراج لا أصل الشفاعة، وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في المذكورين، فأجيب إلى أصل الإخراج، ومنع من مباشرته، فنسبت إلى شفاعته في حديث: اأسعد الناس؛ لكونه ابتدأ بطلب ذلك، والعلم عند الله تعالى) انتهى كلام الحافظ(٢).

فتحصل من هذه الأوجه الثمانية أنه لا حجة لمن استشهد بهذا الحديث على نجاة تارك العمل الظاهر بالكلية، وأنه ينبغي أن تفهم هذه اللفظة في ضوء الروايات الأخرى وما أجمع عليه السلف.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>۲) الساني (۱۱/ ۲۲۷).

### وحاصل هذه الأوجه أمران:

الاول: أن هؤ لاء الجهنميين من أهل الصلاة، فلا يصح أن يقال إنهم تركوا العمل الظاهر بالكلية، وعليه فالحديث خارج عن محل النزاع.

والثاني: أنه على فرض أنهم ليسوا من أهل الصلاة، وأنهم لم يعملوا شيئا قط من عمل الجوارح، فهو محمول على حالة خاصة، لا يعارض بها ما دل عليه الدليل من كفر تارك الصلاة، وما أجمع عليه أهل السنة من لزوم العمل في الإيهان وكفر تاركه بالكلية، والله أعلم (1).



<sup>(</sup>١) وعلى هذا قمن استشهد بكلام لأهل العلم - ابن رجب أو غيره - في أن هؤلاء حصلت ضم النجاة وليس لديم عمل، وأراد أن يعمم الحكم في كل من ترك العمل الظاهر مع الشدرة، لم ينفعه ذلك؛ لأن القائل بها مبق قد يراها حالة خاصة، لا تعارض النصوص، ولا غنع من تكفير تارك الصلاة، ولا من الجزم بأن العمل لا بد مه في الإيهان، كها هو الحال في فتوى اللجنة الدائمة، فتنه ولا تغنر بكل ما ينقل!

# المبحث الرابع: الجواب عن حديث: ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَبْرًا قَطَّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرُّ قُوهُ وَاذْرُوا يَضْفَهُ فِي الْبَرُ وَيَضْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهَ لَيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذَّبَتَهُ عَذَابًا لَا يُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالِمِينَ فَأْمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ البِخارِي ومسلم (1).

وفي رواية للبخاري: ﴿ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمُؤتُ قَالَ لِيَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِتُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرَّبِحِ فَوَاللهِ لَيْنَ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَبُعَذُبَنِي عِذَابًا مَا عَذَابًا مَا عَذَابًا مَا عَذَابًا مَا عَذَابًا مَا عَذَابًا مَا عَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُّ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ بَا رَبُ حَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ وَقَالَ

ورواه احد: حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّنَنَا حَادٌ عَنْ ثَابِثِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الحُسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: اكَانَ رَجُلٌ بِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ فَلَمَا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِنْ أَنْ بَحْرِقُوهُ حَتَّى بَدَعُوهُ حُمَّا ثُمَّ اطْحَنُوهُ ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْمٍ رِيحٍ فَلَمَا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي تَبْضَةِ اللهُ قَفَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا الْبِنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَلَّى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا تَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللهُ قَفَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا الْبِنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۵۰۱) رسلم (۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٨١)، ولمسلم نحوها بلفظ: أمر ف رجل على نفسه

فَعَلْتَ قَالَ أَيْ رَبُّ مِنْ خَافَيَكَ قَالَ فَغُفِرَ لَهُ جَا وَلَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا فَطُّ إِلَّا التَّوْجِيدَ، (١).

احتج المخالف برواية أحمد هذه، وقال: (فإنَّ الاستثناءَ نصٌّ لا يحتملُ التَّأويل).

### والجواب من وجود:

### الأول:

أنه قد تقدم أن هذه اللفظة: الم يعمل خيرا قطاء هي من المتشابه عند بعض أهل العلم (<sup>7)</sup>، وأنه يجب ردها إلى المحكم الذي أجمع عليه السلف، من أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يجزئ الإيمان من غير العمل، وإلى المحكم من أدلة تكفير تارك المصلاة، التي أجمع على الأخذ بها أصحاب النبي الله ، وجهور السلف وأصحاب الحديث.

# الثّاني:

أنه يقال في هذا الحديث ما قيل في الجواب عن حديث الجهنميين، من أنه محمول على حالة خاصة، أو هو عام مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة.

قال النووي هجه : (اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث... وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة، حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب

<sup>(</sup>١) آحد (٨٠٢٧) وقال عققه: (للحديث إسنادان: أولها عن حماد بن سلمة عن ثابت البشاني عن أبي رافع الصائغ عن أبي هر برقه وهذا إسناد منصل صحيح. وثانيهما عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مرسلا: وهو ضعيف الإرساله ولجهالة حماد بن سلمة).

 <sup>(</sup>٢) انظر كالام الشيخ ابن عتبدين قطع ص ٦٤، والشيخ البراك ص ٧٢، والشيخ الفوزان ص ٨٤.

الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ حَتَّىٰ نَيْعَثْرُسُولاً ﴾ (١)(١).

وقد قرر شيخ الإسلام الله في مواضع من كتبه أن هذا الرجل شك في القدرة والمعاد، لكنه كان جاهلا مخطئا، فعذره الله (")، وإذا كان كذلك، فلا يبعد أن يكون جاهلا بالأعمال والشرائع، لكونه في زمن الفترة، أو لعدم من يعلمه، والنزاع إنها هو فيمن ثرك الحمل بعد بلوغه حكمه، وتمكنه من أدائه.

وقال الحافظ ابن حجر هظه : (ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر، فقال: أنت عبدي وأنا ربك، أو يكون قوله: الثن قدر علي بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع، وكان في زمن الفترة، فلم تبلغه شرائط الإيهان. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بها يصدر منه، وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر)(١٤).

ولا ينقضي العجب ممن يستشهد بهذا الحديث، الوارد في رجل من غير أمة محمد ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ١٥

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٧١/١٧).

 <sup>(</sup>۳) انظر: يجمرع الفتاوى (٧/ ١١٩)، (١١ / ١١)، (١١ / ٤٠٩)، (٣٤٧ /٢٣)، بغية المرتاد، ص (٣١٠) وسا
 يعدها، الاستقامة (١/ ١٦٤)، منهاج السنة (٥/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٥٢٣) ط. دار المعرفة.

، قد قبل إنه آخر أمل النار خروجا منها، ليؤصل قاعدة عامّة في نجاة تارك العمل بالكلية، ضاربا بذلك النصوص والإجاع، مستدلا بها لم يسبقه إليه أحد.

وقد سبق نقل ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة عن الإرجاء، من قولهم: (وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنها هو خاص بأولئك لعذرٍ منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب)(١).

#### الثائث:

أن المخالف يتمسك هذا بقوله: ﴿إلا التوحيد؛ ويعتبر هذا نصاعلي عدم وجود العمل، وقد فاته أن التوحيد ليس مجرد الكلمة كها يظنه من يظنه من الجهلة، بل التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب علام : (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب، الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا، لم يكن الرجل مسلما)(٢٠).

والحديث أثبت لهذا الرجل: الخشية، وهي من التوحيد، ومن عمل القلب، الذي يتبعه عمل الجوارح.

 <sup>(</sup>۱) وانظر ما سبق نقله عن الشيخ ابن عثيمين قله ص ٦٤، وعن "النوضيح عن توحيد الخلاق" ص ١٥٢ فإنه مهم.

<sup>(</sup>۲) سېق نقله بنيامه في (۱/ ۲۵۷).

وقد جاء في إحدى روايات الحديث أن هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله، وفي هذا إشارة واضحة لوجود العمل، لكن لإسرافه على نفسه كها جاء في الروايات الأخرى، خاف أن يلقى الله بتقصيره.

فعن حذيفة هيئ عن النبي ﷺ قال: اكَانَ رَجُلٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَمْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَذَرُونِي فِي الْبُحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلَّا كَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ اللهُ اللهِ

وأيضا: فمن قال بكفر تارك الصلاة، جعل الصلاة من التوحيد الذي لا نجاة للعبد إلا به، فكما لا ينجو من عبد غير الله، أو أشرك معه غيره، أو استحل محرما مجمعا عليه، لا يتجو من أتى بغير ذلك من النواقض، كترك الصلاة، وترك العمل بالكلية، إلا إذ كان في حالٍ يُعذر فيها بترك العمل.

والحاصل أن هذا الحديث لا يُشكل على أصول أهل السنة، ولا يقدح في محكمات الأدلة، بل يتعين فهمه في ضوئها، ولهذا لم يشكل على من رواه من الصحابة، ومن نقله من الأثمة، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٨٠).

### البحث الخامس: الجواب عن استدلالهم بحديث: « يدرس الإسلام »

عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْبَهَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ يَهُونَ ابَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَيُ النَّوْبِ حَتَى لَا يُدْرَى مَا صِبَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا يُسُكُ وَلَا صَدَفَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهَ وَقَا فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبُغَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طُوَانِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَعْوَلُونَ أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلّهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ تَقُوهُا اللهَ وَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي يَقُولُونَ أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلّهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ تَقُوهُا اللهُ وَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُ مُ لَا إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللهُ فَنَحْنُ تَقُولُونَ أَدُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِبَامٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ مُنْ النَّالِيَةِ فَقَالَ لِنَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَى النَّالِيَةِ فَقَالَ لِنَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ مُن النَّالِ فَقَالَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ فَلُولُونَ عَمَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكُ مُعْرَفِقُ اللهُ الل

قال المخالف: هذا نص من حذيفة هجي على أن نارك الصلاة - ومنها بقية الأركان - ليس بكافر بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة.

### والجواب:

أن هذا الأثر خارج عن محل النزاع؛ إذ النزاع فيمن ترك الصلاة والأعمال الظاهرة، بعد علمه بوجوبها، وتمكنه من أدائها، وأما من جهل وجوبها حتى مات، ولم يدر ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، مع كونه مسلما يقول لا إله إلا الله، فهذا معذور، كما دل عليه أدلة كثيرة تعلم في بابها.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٠٤٩) وقال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومننه، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به وقال صحيح على شرط مسلم). وصححه الألباني.

قال شبخ الإسلام بخد: (وكثير من الناس قد يتشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا بما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأثمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيهان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: "يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله ...»)(١).

وفال الشيخ ابن عثيمين والد: (القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن البهان قال قال رسول الله على المذرس الإشلام كمّا يَدُرُسُ وَهُيُ النَّوْبِ الحديث، وفيه: اوَتُبْقَى طُوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَذَرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَنَحْنُ نَفُولُكا، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَذَرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَنَحْنُ نَفُولُكا، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَهُمْ لَا يَدُرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِبَامٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقة فَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَة ثُمَّ أَفْبَلُ وَلا صَدَقة فَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَة ثُمَّ وَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَة ثُمَّ أَفْبَلُ وَلا الله وَلا الذين أنجتهم الكلمة عَلَيْهِ فِي النَّالِقَةِ فَقَالَ: "يَا صِلَة تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَة ثُمَّ أَفْبَلُ مِن النَّارِ كَانُوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنها، فها قاموا به هو عاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشهه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ٢٠٧) وما يعدها، وانظر: بغية المرتاد، ص (٣١١).

يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع)(١٠).

وقال الشيخ الألباني هذا (وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها، كلا ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين.

و قد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم فقد سألني أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجاع...) ثم نقل على عن شيخ الإسلام قوله: (ومن علم أن محمدا رسول الله على فامن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه...))(٢).

(١) الشرح المنع (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) حكم نارك الصلاة ص (٥٥). وقد احتج الشيخ على بهذا الحديث على عدم تكفير نارك الصلاة، كما في السلسلة الصحيحة (١/ ١٣٠)، لكنه في تعليف هذا كأنه انتبه إلى خروج هذا الأثر عن محل النزاع، فاكتفى بتقرير مسألة العدر، ونفل كلام شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا وجه لنقض إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة بهذا النقل عن حذيفة خفت، إذ المخالف مطالب بنقل صحيح عن صحابي واحد، يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا، في حال العلم والتمكن والسعة، لا في حال العذر والمسامحة، وهذا ما لم نقف عليه بعد، ولا أوقفنا أحد عليه، نصح إجماعهم، ولله الحمد والمنة.

وقد سبقت الإشارة إلى أهمية تحرير عبل النزاع في هذه المسألة قبل الدخول في تفاصيلها.



# البحث السادس: الجواب عن استدلالهم بحديث معاذ ﴿ فَي بعثُه لأهل اليمن

استشهد به أحدهم، وقال: (وهذا دليل على أن الإسلام يصح من صاحبه، ولو لم يعمل؛ إذ لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه أو شرطه الذي لا يصح إلا به). ثم قال: (فلو كان إيهان العبد لا يصح إلا بوجود عمل ظاهر غير الشهادتين، لقيل لمن يريد أن يسلم: أن يشهد شهادة التوحيد، ويعمل معها عملا مباشرا، يصحح إيهانه الباطن، ونطقه بالتوحيد).

### والجواب من وحوه:

### الأول:

أن هذا الاستدلال من أغرب ما رأيت، وهو من جنس استدلال الخرافيين وعباد القبور على أن العصمة نثبت بالشهادتين ولو فعل قائلهما ما فعل من النواقض!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٩٦) ومسلم (١٩).

قالمخالف لا يميز بين ثبوت العصمة، واستمرارها، أو بين ثبوت حكم الإسلام، ودوامه، وكان الأولى له حيث أراد هذا الاستدلال، أن يستدل بحديث أسامة، وبغيره مما يؤخذ منه الحكم بالإسلام بالشهادتين!

فقوله: (الإسلام يصح من صاحبه، ولو لم يعمل).

جوابه أن يقال: ماذا تعني بالإسلام، ثبوته ابتداءً، أم دوامه واستمراره؟

أما الأول، قلا نازع في أن الإسلام بثبت ابتداء بدون عمل، وقد قدمت أنه يحكم بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، وأن ذلك مجمع عليه، ثم يطالب بالتزام أحكام الإسلام.

وأما الثاني: وهو استمرار حكم الإسلام مع ترك العمل، فهذا محل النزاع، وليس في الحديث أن الكتابين الذي بعث إليهم معاذ لو تركوا العمل، استمر الحكم لهم بالإسلام، غاية ما فيه أنه لم يُطلب منهم العمل ابتداء، بل لم يُطلب منهم النزام العمل، وهذا لا نعرّ ض فيه لحكم توك العمل، أو الالتزام، كما سيأتي.

قال ابن رجب الحنبلي على : (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي الله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما، وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله، لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم يكن في يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة). وقال: (مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلم حكماً()، فإذا دخل في الإسلام بذلك، ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام)(٢).

وقال شيخ الإسلام ولله : (ويكون ولله قد قال كلا من الحديثين في وقت، فقال: الأبرت أن أقاتِل النّاس حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَه إِلّا الله المعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف عنه، وصار دمه وماله معصوما، ثم بين في الحديث الآخر أن القتال محدود إلى الشهادتين والعبادتين؛ ليُعلم أن تمام العصمة وكهالها إنها تحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة؛ فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام، كها وقعت لبعض الصحابة، ولئلا تقع الشبهة؛ فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام، كها وقعت البعض الصحابة، من طلاها الصديق ثم وافقه، وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال: لا الله إلا الله، كان قد شرع في العاصم لدمه، فبجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة، وإلا مطلت) "ا.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحن بن حسن على : (أما جَعْله[أي المخالف] شيخُنا على عن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه، فهذا باطل، إنها تشترط المباني

<sup>(</sup>١) وفائدة الإسلام الحكمي (أنما إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، قبرت أقاريه المسلمين، ويرثونه، وإن قال: فعلته استهزاء، فتعتبره مرتدا، والفرق بين كوته مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصل، قيقر عليه) الشرح المنع للشيخ ابن عثيمين الله (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٢٨، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح العملة (١٣/١).

ونحوها في صحة الإسلام، لا في الدخول فيه)(١).

فمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بالعمل، ومنه الصلاة، فإن لم يفعل، فهو كافر في قول جمهور السلف وأصحاب الحديث، ممن لم يشكل عليهم هذا الحديث، بل لم يشكل على مخالفيهم، ولا علمت أحدا استدل بهذا الحديث على ما استدل به المخالف.

## الثّاني:

أن نظير استدلال المخالف أن يقال: عدم الإيهان بالملائكة أو الكتب أو القدر أو البعث ليس كفرا؛ لأن هذه الأمور لو كانت أركانا للإيهان لا يصح بدونها، للزم ذكرها عند الدخول في الإسلام؛ إذ على قول المخالف (لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركته أو شرطه الذي لا يصح إلا به)!!

وهذا باطل قطعا؛ فإن من أتى بالشهادتين حكم بإسلامه إجماعا، وقد لا يكون سمع شيئا عن الكتب المنزلة، أو الإيهان بالقدر. فعُلم من ذلك أن تأخير هذا عن الشهادتين، لا مدخل له في الحكم بأنه ركن أو شرط، أو أن تركه حرام أو كفر. وكذلك الصلاة والعمل، لا يلزم من عدم ذكرها عند الدعوة إلى الإسلام ألا تكون ركنا أو شرطا، كها توهم المخالف.

وأيضا: (فالتزام) وجوب الصلاة ونحوها من الواجبات المعلومة في الإسلام، لابد

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام ص (٢٥٨).

منه، وترك هذا الالتزام كفر انفاقا، ومع ذلك فلم يكن النبي ﷺ يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، كما سبق.

وأبلغ من ذلك أن يقال: إن من أهل العلم من يثبت الإسلام لمن قال: لا إله إلا الله، دون أن يشهد لمحمد في بالرسالة، ثم بُلزم بعدها أن يقول: محمد رسول الله، فإن أبى صار مرتدا، ولا نزاع في أن الشهادة بالرسالة ركن الإسلام والإيمان!

قال النووي عُفر: (والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منها، ولا يحصل الإسلام إلا بهما، وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده، خُكم بإسلامه، وإن أتى منها بها يوافقه لم يحكم، فإذا وحد الثنوي، أو قال المعطل: لا إله إلا الله، جُعل مسلماً، وعُرض عليه شهادة الرسالة، فإن أنكر صار مرتدا، والبهودي إذا قال: محمد رسول الله، حكم بإسلامه (۱)، وحكى عن هذه الطريقة خلافا في أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا، أو حكم يختص بشريعتنا، هل يكون ذلك إسلاما، وقال: ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما، وعن القاضي حسين في ضبطه، أنه قال: كل ما كفر المسلم بجحده صار الكافر المخالف له مسلما بعقده، ثم إنْ كذب غير ما صدّق به كان مرتدا. والمذهب المعروف ما قدمناه.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام الله : (لكن تشازعوا فيها إذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله: حل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلاثة أثوال معروفة من مذهب أحمد وغيره من الفقهاه) انتهى من دره التعارض (١٠٧/٤).

فرع: استحب الشافعي رضي الله عنه أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث بعد الموت)(١٠).

وقال الحافظ ابن حجر على: (واستدل به [أي بحديث معاذ] على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلما، ويطالب بالثانية، وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة)(٢).

فهل يقال إن هذه الطائفة من أهل العلم لا ترى الشهادة لمحمد على بالرسالة ركنا؛ لأنها لم تشترط الإتيان بها عند الدخول في الإسلام؟!

وهذا البعث بعد الموت، لا يصح إيهان أحد إلا به، ومع ذلك يثبت الإسلام الحكمي بدونه، ولا يشترط ولا يجب ذكره مع الشهادتين، فعُلم من ذلك قطعا أنه لا تلازم بين كون العمل ركنا أو شرطا لصحة الإسلام، وبين ذكره مع الشهادتين، وأنّ قول المخالف: لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه أو شرطه، كلام باطل، لم يسبق إليه، وهو مشابه لقول بعض الغلاة الذين لا يحكمون بإسلام من أتى بالشهادتين حتى يمتحن ويختبر، أو يدخل وقت الصلاة فيصلي!

فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلها، فتراهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة، ومن تضريط

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٨/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ٢٥٩).

إلى إفواط.

وكأني بهذا المخالف يفترح على جمهور السلف وأصحاب الحديث القائلين بكفر تارك الصلاة، ألا يحكموا بإسلام الكافر حتى يقرن الشهادتين بفعل الصلاة! وإلا لم تكن الصلاة عندهم ركنا، ولا كان تركها كفرا!

#### الثالث:

أن الكافر إذا دخل في الإسلام، طولب بالواجبات إذا كان أهلا للوجوب، في زمن الوجوب، في زمن الوجوب، فيطالب بالصلاة إذا أدرك من وقتها قدر الركعة أو التكبيرة - على خلاف - ، فيصليها مع ما يُجمع إليها قبلها، في قول الجمهور (١٠)، ومن أسلمت حال حيضها أو نفاسها، لم تُدع إلى الصلاة اوليس هذا لأن الصلاة ليست ركنا، أو تركها ليس كفرا، فهذا أمر آخر. وكذلك الزكاة والصوم والحج لا يطالب بشيء منها إلا إذا توفرت فيه شرائط الوجوب.

وليس في هذا الحديث أن الكتابي إذا أسلم، أمهل وترك، ولم يطالب بالعمل، حال وجوبه عليه، وإنها يدل الحديث على أنه لا يطالب بالعمل قبل الإسلام، فلا يدعى إلى الصلاة قبل أن يسلم (1)، لأن الإسلام شرط في صحتها، ولا يدعى إلى الزكاة قبل أن

 <sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٤٤١). ورجح النبيخ ابن عثيمين على أنه لا تلزمه إلا الصلاة الحاضرة. انظر: الشرح
 المعتبر (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٣٦) وقد استدل على ذلك بحديث معاذ عليث .

يصلي؛ لأنه إذا لم يقر بالصلاة كفر، وصار ماله فينا، فلم تنفعه الزكاة (١٠).

وعل المطلوب هنا هو الإقرار بالصلاة نقط، أم فعلها؟

الجواب: المطلوب فعلها، لا مجرد الإقرار بوجوبها؛ وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى: افَأَخْرِهُمُ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا عَلَى فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا عَلَى فَلِيهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهُمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَعْمَى فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهُمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهُمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَهِمْ فَلَا يَعْمِيهُمْ فَلَا يَعْمِيهُمْ فَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْمَى فَلَا يَهِمْ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا عَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمَا لَا عَلَا يَعْلَى فَلْلُولُهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَلَا يَعْمُ لَلْ عَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فِلْ فَلْ مَنْ فَلِي فَلَا يَهِمْ فَلْكُونُهُمْ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْ عَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فِي مُنْ فَلِي فَلَا عَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا عَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فِي مُنْ فَا يَعْمُ فَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَى فَالْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَى فَا عَلَا عَا

وفي رواية: «فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (٢٠).

وهذا مفسر لقوله: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، وتكون العلة في ترتيب الزكاة على الصلاة، أنه لا يصح الإسلام بدون الصلاة، كما هو القول الذي دلت عليه النصوص، وأجمع عليه الصحابة.

والمقصود أن المخاطبة بهذه الواجبات، تختلف بحسب الزمان والمكان، وبحسب حال المكلّف نفيه، وهذا شيءٌ، والحكم بأن تركها أو ترك بعضها كفرٌ، شيءٌ آخر، فعدم مطالبة من أسلمت حال حيضها، بالصلاة، لا يعني أن ترك الصلاة ليس كفرا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/٣٥٩) ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٥٨) ومسلم (١٩).

# الرابع:

أن استشهاد المخالف بهذا الحديث على عدم تكفير تارك العمل لا وجه له! إذ محل النزاع في هذه المسألة، فيمن ترك العمل، مع بلوغه حكمه، وتمكنه من فعله، وأما من لم يطالب بالفعل، لعدم أهليته، أو لعدم إدراكه وقت الوجوب، فهذا خارج عن محل النزاع، ولهذا من اخترمته المنية قبل إمكان العمل - كما في قصة اليهودي - فهو مسلم بلا نزاع، والكلام ليس فيمن ترك العمل وقتا أو وقتين ، أو يوما أو يومين، بل المخالف يثبت الإسلام لم عاش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا، ويزعم أنه مع ذلك مقرِّ منقادٌ في الباطن، بل معه القدر اللازم من الخوف والرجاء والمحبة!

### الخامس:

أن معاذا عجمت وهو راوي هذا الحديث، ممن يقول بكفر تارك الصلاة، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم، وهو أحق الناس بفهم هذا الحديث، الذي وُجّه به إلى اليمن داعيا ومعلّما، فلم يفهم منه ما فهم المخالف من أن تآخير الدعوة إلى الصلاة - عن الشهادتين -، يعني أن تركها ليس كفرا، فضلا عن أن يفهم منه أن ترك العمل كله، يستقر معه الإسلام ويثبت!

وقد نَسب إلى معاذ على القولَ بتكفير تارك الصلاة، جماعةٌ من الأثمة، منهم ابن حزم والمنذري وعبدُ الحق الأشبيلي وابنُ القيم، وغيرُهم.

قال المنذري علا : (قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة خالفا.

قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقنها، منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء الخفيه)(١).

وقال ابن القيم على : (وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم.

وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في كتابه في الصلاة: (ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تبارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبو السدرداء، وكذلك روي عن عبلي بسن أبي طالب كرم الله وجهه، هؤلاء من الصحابة...))(1).



 <sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (١/ ٢٢)، وانظر الصلاة وحكم ناركها لابن القيم، ص (٢٩، ٢٩).

<sup>(</sup>٢) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ص (٤٣) وانظر ص (٢٩).







وقد أكثر المخالفون في هذه المسألة من إيراد الشبه العقلية، التي مؤداها: ١ - التشكيك فيها أجمع عليه أهل السنة، من أن الإيهان قول وعسل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.

٢- الالتفاف على مفهوم"التلازم بين الظاهر والباطن"وتفريغه من حقيقته ومضمونه، وجعل هذا التلازم مقصورا على الإيمان الكامل في القلب، فهذا الذي يستلزم العمل عندهم، وأما أصل الإيمان، فلا تلازم بينه وبين العمل الظاهر!

٣- الالتفاف على مقولات شيخ الإسلام والله في مسألة التلازم، والزعم بأن
 الظاهر عنده هو القول والعمل معا، وأن انتفاء العمل وحده لا يخرم الأصل الباطني.

٤ - التشغيب على ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن "مقولة العمل شرط كمال في الإيمان"هي مقولة المرجئة.

فهذه هي المضامين العامة التي تدور حولها شبهاتهم العقلية، وقد بلغت بعد الحصر والتتبع: عشر شبهات

وقد تأملت هذه الشبهات، فرأيت مردها إلى سوء الفهم، أو سوء القصد، أو هما معا، والغالب هو الأول، والموفق من وفقه الله، ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور.



# الشبهة الأولى:

قولهم: إن السلف أرادوا بقولهم: "الإيمان قول وعمل"، بيان الإيمان المطلق (الكامل)، فهذا الذي يشمل القول والعمل، وأما مطلق الإيمان، أي القدر الذي لابد منه لصحة الإيمان، فلا يدخل فيه العمل، بل هو التصديق وعمل القلب وقول اللسان.

وحجتهم في ذلك أن السلف قالوا مقولتهم هذه في معرض الرد على المرجنة التي زعمت أن تارك العمل مؤمن كامل الإيهان، فبين السلف أن العمل لابد منه في الإيهان الكامل(١٠).

# والجواب من وجود:

illet :

أن السلف لم يكتفوا بقولهم: الإيمان قول وعمل، حتى يقال: مقصودهم الإيمان

<sup>(</sup>۱) هذه الشبهة قررها غير واحد من المخالفين، واستشهد لها أحدهم يقول شيخ الإسلام في عن أعيال الجوارح: (وهي شعبة من مجموع الإيان المطلق وبعض له) وعلق عليه يقوف: (قالأعمال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما - متعلقة بالإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان؛ فنشيه ...). وعلق في موضع آخر بقوله: (قلنا: وانتفاء الإيمان المطلق - وهو كماله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإيمان) - وهو أصله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإيمان) - وهو أصله - كما قرره شيخ الإسلام - في مواضع -) انتهى.

قلت: سيأي الجواب الفصل على ما فهموه من كلام شيخ الإسلام، وذلك في الفصل الأخير إن شاء الله، لكن أشير إلى أمر لا يخفى على ذي فهم، وهو أن قول اللسان شعبة من شعب الإيهان المطلق أيضاً كها هو نص حديث شعب الإيهان، فهل يقال جناء على فهم المخالف-: (فقول اللسان- وجودا وعدما- متعلق بالإيهان المطلق، وانتفاء الإيهان المطلق لا يلزم منه انتفاء مطلق الإيهان)؟! وفات المخالف أن تصديق القلب شعبة من شعب الإيهان المطلق أيضاً؛ فهل يصح أن يقول فيه ما قاله في الإعهال؟!

الكامل أو الأصل أو غير ذلك، بل بينوا مرادهم، فقالوا: لا يجزئ القول دون العمل ولا يقبل القول إلا بالعمل، كما لا يقبل العمل إلا بالقول. وقالوا: العمل يصدق أن في القلب إيهانا، وقالوا: من صدق بالقول وترك القلب إيهانا، وقالوا: من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيهان، وقالوا: إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، كما نقله شيخ الإسلام عن سهل التستري ولم ينكره (11). وجعلوا العمل من الإيهان كالشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بها، وقالوا: وفي سقوط العمل ذهاب الإيهان، إلى غير ذلك من مقولاتهم الواضحة (12)، ولو كان الأمر على ما ذكر المخالف لم يكن ترك العمل كفرا، ولا كان قبول القول متوقفا عليه.

# الثاني:

أن المرجنة خالفت أهل السنة في مسائل عدة:

في دعواها أن العمل لبس من الإبهان - المجزئ أو الكامل-.

وفي دعواها أنه لا تلازم بين الظاهر والباطن، وأن الإيمان يمكن أن يكون تاما كاملا في القلب من غير عمل الجوارح.

وفي دعواها أن الإيهان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه- ومنهم من أثبت ذلك كما مسقر-.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ١٧، وانظر كلام الأجرى وابن بطة ص ١٨، ٢٢

<sup>(</sup>٢) انظر هذه النفولات في الفصل الثالث من الباب الثالث.

وفي دعواها أن الكفر لا يكون بالعمل، بل بالجحود والتكذيب، أو العناد عند طائفة منهم.

وكان فول أهل السنة - مع اختصاره وإحكامه - وافياً ببيان معتقدهم، والردعلى غالفيهم، فقولهم: الإيمان قول وعمل مبني أولا على النصوص التي دلت على ذلك، ومتضمن للرد على المرجئة في جل مقالتهم، فإذا أضيف إلى ذلك قولهم: يزيد وينقص ويستثنى فيه، أتى على جميع مقالة المرجئة، بل وغير المرجئة، كالخوارج والمعتزلة.

والمقصود أن قول القائل: أرادوا بذلك الرد على المرجنة لأنها تثبت الإيمان الكامل بلا عمل، تحكم ودعوى بلا برهان، وإلا فلقائل أن يقول: بل أرادوا الرد على المرجثة في الأمرين معا، في زعمها أن الإيمان يصح ويكمل بلا عمل، فبينوا أن العمل لابد منه، وأكدوا ذلك بعباراتهم الواضحة التي سبق ذكرها، من نحو: لا يجزئ، ولا ينفع، ولا يقبل.

والحاصل أن المخالف لم يسق حجة صحيحة على ما ادعاه، وإنها اعتقد ثم تكلّف في فهم كلام السلف وتأويله (١٠). ورأيت من يحتج لهذا بكلام لشيخ الإسلام حاصله أن الإيهان المطلق يتضمن القول والعمل، وهذا لا حجة فيه، ولا معارضة بينه وبين قولنا: مطلق الإيهان لابد فيه من العمل، فمطلق الإيهان أو القدر المنجي من الخلود في النار لابد فيه من أصل التصديق، وأصل أعهال القلب، وقول اللسان، وأصل عمل الجوارح، أو

 <sup>(</sup>١) بأل في جواب الشبهة الخامسة ذكر من سبق المخالف إلى هذا التأويل، كابن التلمساني والقسطلاني
 والنفراوي، وجيمهم من الأشاعرة!

أصل الطاعة، كما هو تعبير شيخ الإسلام، ويأتي نصّه.

وأما الإيمان المطلق فإنه يتضمن أعلى الكمال من هذه الأركان، فيدخل فيه جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

#### الثالث:

أنه على قول المخالف يكون العمل الظاهر ثمرة للإيهان للباطن وليس لازما، فيمكن أن يوجد الإيهان الباطن في القلب صحيحا مجزئا من غير أن يوجد العمل، وهذا حقيقة قول المرجثة، فإن المرجثة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة للإيهان الباطن، كها لا تنازع في أن تارك العمل مستحق للوعيد، ولكنها تنازع في كونه لازما لا ينفك عن الإيهان الباطن.

قال شيخ الإسلام على: (فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيهان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟)(١٠).

وعما يؤكد هذا أن شيخ الإسلام الله على النزاع لفظيا مع من قال: الإيهان قول وتصديق، إن أقر بأن العمل الظاهر لازم للإيهان الباطن لا ينفك عنه، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم(١٠).

<sup>(</sup>١) عجموع الفتاري (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في الجزء الأول ص ٢٧٩- ٢٨٦

وهذا يبين أن دخول العمل في الإيمان معناه أنه جزء أو لازم لابد منه، مرتبط بأصل الإيمان لا بكياله فقط.

وأنت إذا تأملت قول المخالف وجدته عمن لا يثبت التلازم بين الظاهر والباطن حقيقة، فيتصور قيام التصديق والمحبة بالقلب، من غير أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح، بل يتصور أن يعيش الرجل دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يفعل له طاعة، ثم هو مصدق منقاد مستسلم!

وبيان ذلك أنهم يقولون: لو أتى بالتصديق والنطق وعمل القلب، ثم ترك جميع أعمال الجوارح، وعاش ولو مائة سنة على حاله هذا، يفعل جميع المحرمات، ويترك سائر الواجبات، غير أنه لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يظل مسلما؛ لأن معه أصل الإيمان من التصديق وعمل القلب!

وهذا إقرار منهم بأن أصل الإيمان في القلب يُتصور وجوده واستمراره مع ترك جميع أعمال الجوارح، وهذا نفي للتلازم والاشك(1).

ولما علم المخالف أن هذا هو حقيقة قوله، زعم أن التلازم لا يكون إلا في الإيهان الكامل! وأما أصل الإيهان في القلب - تصديقا وعملا - فإنه لا يستلزم شيئا من أعهال الجوارح! وهذه شبهة أخرى، وتحكم آخر، ودعوى لا برهان عليها، وسيأتي الجواب عنها قريبا.

 <sup>(</sup>١) وليست المصيبة في أن يقول هذا فلان أر فلان، ولكن البلية حقا أن ينسب مثل هذا الكلام إلى السلف!

الرابع:

أن شيخ الإسلام على وهو من أعلم الناس بمقولات السلف والأثمة، احتج بهذا الإجماع على كفر تارك الصلاة، وعلى كفر تارك العمل الظاهر، في مواضع، فمن ذلك قوله: (وأيضا فإن الإبهان عند أهل السنة و الجهاعة قول وعمل كها دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا.

و القول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص و هو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة...

وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد، وذلك إنها يشم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فها دان لله دينا، و من لا دين له فهو كافر)(١).

ولو كان العمل متعلقا بالإيمان الكامل فقط، لم يكن تركه كفرا، ولم يسخ الاحتجاج بهذا الإجماع على كفر تارك الصلاة.

وقال علا : (وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.

والثاني: في إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيبان قولا وعملا كما تقدم، ومن المتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيبانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة

<sup>(</sup>١) شرح العمدة (١/ ٨١).

والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا متنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيان صحيح)(1).

فقد جعل إثبات الكفر باطناً، لمن عاش دهره لا يؤدي هذه الأعمال، مبنياً على مسألة كون الإيبان قولا وعملا، وهذا الاستدلال لا يتم إلا إذا كان العمل داخلا في (مطلق الإيبان) أو القدر المنجي من الكفر، فصح أن قول السلف: الإيبان قول وعمل، يدخل فيه الإيبان المطلق الكامل، كما يدخل فيه (مطلق الإيبان) فكلاهما لابد فيه من العمل.

ومثل ذلك قوله عند : (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، [ولو قدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبها، مشل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيهان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد عنه الله مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد الله المؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء

<sup>(</sup>١) مجموع الفناوي (٧/ ٦١٦).

 <sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري (٧/ ٦٢١)، وما بين المعقوفتين من تحقيق الإيهان الأوسط للدكتور علي بن بخيت الزهران ص (٥٧٧).

وهذا يدل- كسابقه - على أن شيخ الإسلام ولله يفهم من قول السلف: الإيمان قول وعمل، أن العمل لابد منه لصحة الإيمان، وأنه داخل في مطلق الإيمان، الذي لا نجاة للعبد إلا به، ولهذا رتب على ذلك تكفير تارك العمل.

#### الخامس:

أن شيخ الإسلام على صرح بأن الكافر لو صدق وأقر بلسانه، لم ينفعه ذلك حتى يقترن التصديق بالعمل الباطن، ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر.

قال عُقد: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول الله، كقول أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: ﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَعْرِفُونَهُ مُكمًا يَعْرِفُونَ أَبْنَا ءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيْكَتُمُونَ الله في الله وَ يَعْمُ وَيَكُمُ وَ الْحَمْ وَالْمَعْ مِعْمُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَاعِة وَالْعَلْمِ وَالْمَاعِة وَالْعَلْمِ وَالْمَاعِة وَأَصل ذلك، كها أنه لابد أن بقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة) (1).

فهذه أربعة أركان لابد منها، والعمل الظاهر أحدها، وعبر عنه شيخ الإسلام بأصل الطاعة، وهو تعبير دقيق. واشتراطه على وجود هذه الأركان الأربعة، هو تفسير لقول السلف رحمهم الله: الإيهان قول وعمل، فلابد من قول ظاهر وباطن، ولابد من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ١٤٦

<sup>(</sup>۲) التحيية (۲/ ۱۷۲).

عمل ظاهر وباطن.

#### السادس:

أنه قد سبق حكاية إجماع الصحابة وبينه على تكفير تارك الصلاة، وهذا يدل على أن عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيهان عندهم، فيكون العمل داخلا في (مطلق الإيهان) أو القدر المجزئ الذي تحصل به النجاة من الخلود في النار.

### السابع

أن هذه المقولة (الإيمان قول وعمل) مقولة أجمع عليها أهل السنة، من الصحابة والتابعين والأنمة، والمخالف يقول: إن العمل عندهم إنها يدخل في الإيمان المطلق فحسب، أما مطلق الإيمان فيصح، ولو انتفت جميع أعمال الجوارح.

فيقال: قد عُلم أن جهور السلف وأصحاب الحديث يقولون بكفر تارك الصلاة (١٠)، وهذه المقولة (الإيهان قول وعمل) قد ذاعت فيهم، بل هم قائلوها وناشر وها، فكيف يكون العمل عندهم مرتبطا بالكهال الواجب فقط، والحال أن منه ما يدخل في الأصل، وهو الصلاة، فمن تركها فليس بمسلم.

قلو أنصف المخالف لقال-مثلا -: عمل الجوارح لا يدخل في أصل الإيبان إلا عند جهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة! لأنهم يجعلون الصلاة من التوحيد الذي لابد منه، وفي تركها الكفر.

 <sup>(</sup>۱) وهو إجاع الصحابة كما سبق تقريره، لكن الكلام هنا على سبيل الننزل مع المخالف الذي لا يقر هذا الإجاء.

ولو أنصف لقال: تارك عمل الجوارج بالكلية لا يكفر إلا عند جمهور السلف الذين يكفرون تارك الصلاة!

ولقال: مقولةُ (الإيان قول وعمل) يراد بها تعريف الإيبان المجزئ عند جهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة!

لكنه لم يقل هذا، بل ذهب بعيدا فقال: (فإن السلف - قاطبة - مجمعون على أن أعال الجوارح من كال الإيمان لا من أصله)(١).

ثم ذهب أبعد من هذا فقال عمن يدخل عمل الجوارح في أصل الإيمان: (والحق أنهم بهذا يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة، شعروا بذلك أم لم يشعروا)(").

قلت: فها أعظم المصيبة الحاصلة بكتابات هؤلاء!

وهل يجهل الكاتب مذهب السلف في حكم تارك الصلاة؟

قال الإمام محمد بن نصر المروزي الله: (وهـذا مـذهب جهـور أصـحاب الحديث)(٢).

وقال شيخ الإسلام عله: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور

 <sup>(</sup>١) شرح ألفاظ السلف في الإيهان، ص (٢٤٤)، والعجب أنه لم ينفل هذا الإجماع عن أحد قبله، وأنى له!

<sup>(</sup>٢) السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) تعظیم قدر الصلاة (٢/ ٩٣٦).

السلف من الصحابة والتابعين)(١).

وقال: (وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا وهذا كله مع الإقرار بوجوبها)(٢).

فإن قيل: إن هذا السؤال يرد عليكم أيضا، فأنتم حين تقولون: ترك عمل الجوارح بالكلية كفر، أو تقولون: إن عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيهان، وتدعون الإجماع على ذلك، كيف غفلتم عن الخلاف المشهور في تارك الصلاة؟

فالجواب: أنا لم نغفل ذلك، لكن القائل - من السلف - بعدم تكفير تارك الصلاة، لا يقول بأن تارك العملي كله لا يكفر، ولا يقول بأن الإيمان يمكن أن يستقر في القلب تصديقا وانقيادا ثم لا يظهر أثره على الجوارح ألبتة، ومن وقف على شيء من ذلك في عصر من حكى الإجماع أو قبله، فلا يبخل به علينا.

ونحن جازمون بإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة - كما سبقت حكايته - وهذا كاف فيها ندعيه في الإيهان، وأن تركه بالكلية كفر؛ لأنه ترك للصلاة وزيادة، مع ما في هذا الترك الكلي من دليل على فساد عمل القلب.

على أنا نقول أيضا: من قال من أهل السنة - بعد الصحابة - بعدم تكفير تارك الصلاة، فليس في كلامهم أن ترك العمل بالكلية ليس كفرا، بل نجزم بأنهم مع سائر

<sup>(</sup>۱) عِموع الفناري (۲۰/۹۷).

<sup>(</sup>۲) السابق (۲۸/۸۰۲).

أهل السنة في أن العمل لابد منه في الإيهان، ولا يصح بدونه، وهذا ما صرح به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز علام، على ما مر آنفا(١).



# الشبهة الثانية: حول أصل الإيمان وطرعه

وحاصل هذه الشبهة أن السلف ميزوا بين شعب الإيهان، فجعلوا منها ما هو أصل، ومنها ما هو فرع، وليس الفرع كالأصل، والفرع هنا هو عمل الجوارح، فإذا قبل إن العمل من أصل الإيهان كان تفريقهم عبثا.

### والجواب من وجوه:

### الأول:

أنا لا ننازع في أن الإيهان له أصل وفرع، لكنا ننازع في أن ما سمي فرعا يجوز تخلفه ويصح الأصل بدونه، ونقول: هو وإن كان فرعا إلا أنه فرع لازم، لا يتصور وجود الإيهان الباطن بدونه، وهذا في الأحوال الاعتبادية كها سبق التنبيه عليه مرارا، وليس في كلام من قسم الإيهان - من أهل السنة - إلى أصل وفرع أن ترك الفرع بالكلية ليس كفرا.

# الثاني:

أن الذين قسموا الإيمان إلى أصل وفرع من السلف والأتمة لم يتفقوا على تحديد الأصل والفرع، فمنهم من جعل قول اللسان من الأصل، كما هو قول ابن منده والمروزي، ومنهم من جعله من الفرع كما هو قول شيخ الإسلام في مواضع (١٠).

وتارة لا يجزم بأنه فرع، بل يترك الأمر على الاحتيال، وكأنه مراعاة لمن جعله أصلا في الإييان. قال على: (فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه، إيهانه يجمع بين علم قلبه

<sup>(</sup>١) انظر نفصيل ذلك في الجزء الأول، ص ١٦ - ٧٠

وحال قلبه، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، قلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه، وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله).

إلى أن يقول: (... وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا، فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه)(١٠).

والمقصود أنه على قول المخالف وتأصيله، يكون شيخ الإسلام عن يرى نجاة تارك القول! لأنه جعله (فرعا) للإيمان، لا أصلا!

ولا يخفى أن هذا مذهب قبيح لا يمكن أن ينسب إلى شيخ الإسلام بحال، كيف وقد حكى الإجماع على كفر من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة ظاهرا وباطنا.

فتين بهذا أن تسمية (القول) فرعا أو أصلا لا مدخل لها في الحكم بكفر تاركه أو إسلامه؛ فعلى فرض أنه فرع، فهو فرع لازم، لا يصبح الأصل بدونه، وكذلك العمل الظاهر، ولا فرق، فتركه بالكلية كفر، سواء سمى أصلا أو فرعا.

# الثالث:

أن الصلاة من أعمال الجوارح المساة ب (الفرع)(٢)، وقد انعقد إجماع الصحابة على أن تركها كفر، فدل على أن التسمية بالفرع أو الأصل لا يؤخذ منها أن الكفر محصور في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۲/ ۳۸۲).

 <sup>(</sup>٢) وقد جعلها شيخ الإسلام (من أصول الدين والإيان، مقرونة بالشهادتين) كها سيأتي في الجواب عها نقله
 المخالف من المناظرة مع ابن المرحل.

ترك الأصل فقط.

وإذا تجاوزنا الكلام على إجماع الصحابة، فلنكتف بها نقله المخالف عن الإمام ابن منده، فهو - والله سمى عمل الجوارح فرعا، فإنه قائل بكفر تارك الصلاة (١٠)، وهذا واضح بين في أن عمل الجوارح وإن سمي فرعا، فإن مسألة التكفير بتركه مسألة أخرى.

# الرابع:

أنا قدمنا أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وأنه متى زال اللازم زال الملزوم، فحقيقة الأمر هنا أن تارك العمل الظاهر بالكلية، تارك لعمل القلب، الذي هو من الأصل.

والمخالف عاجز عن إدراك هذا التلازم، معرض عن التسليم به، ولو أنه هدي إلى القول به لزالت عنه الشبهات، ولهدي إلى قول أهل السنة، ولم يعارض إجماعهم متمسكا بالألفاظ والأسهاء، التي يختلف فيها الناس، بل يختلف فيها قول الشخص الواحد، كها رأينا.

# الخامسة

أن ثمرة التفريق بين الأصل والفرع تعرف بالنظر في هذه الأجزاء الأربعة، وما يتصور دخول العذر فيه منها، وما لا يتصور، فالنطق باللسان مما يدخله العذر،

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي في توضيح ما اشتِه على المخالف من كلام ابن منده ١١٠٠٠ .

كالأخرس الذي لا يقدر على النطق. وعمل الجوارح يدخله العذر أيضا، كمن آمن ثم مات من فوره ولم يتمكن من العمل.

أما التصديق وعمل القلب، فلا عذر في تركهما بحال(١٠).

فهذه ثمرة التفريق بين الأصل والفرع بالنظر إلى الأركان الأربعة جملة، وثمة ثمرة أخرى بالنظر إلى آحاد الأعمال.

وبيان ذلك أن الواجب يتعلق به من جهة المكلف أمران:

الأول: إقراره واعتقاد وجوبه والانقياد له باطنا، وهذا أصل.

والثاني: تنفيذه وامتناله ظاهرا، وهذا فرع، وكذلك المحرم يتعلق به أصل وفرع، قمتي جاء المكلف بالأصل صح إيهانه وإن لم يأت بهذا الفرع - إلا الصلاة - ومتى زال الأصل زال الإيهان، وعليه تحمل عبارة من قال: إن ترك الفرع لا يقابله الكفر، أي آحاد الأعهال - غير الصلاة -، لا مجموعها.

قال شيخ الإسلام هظم: (الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيها حرمه وأوجبه، فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبي أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى

 <sup>(</sup>۱) وقد قرر شيخ الإسلام عشد أن من أعهال القلب سا هو لازم للشصديق وقو لم يقصده المكلف، انظر:
 مجموع الفتاوى (٧/ ١٦).

مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجهاعة وإنها يكفره الخوارج، فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بأن الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق)(١٠).

وقال وقال الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيهانه ومجبته، وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة مجبتها التي تغلب بعضها، فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيهان في أصله أو كهاله، أو ضعف العلم والتصديق، وإما ضعف المحبة والبغض، لكن إذا كان أصل الإيهان ضعف العلم والتصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا صحبحا وهو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك، وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أومنافق)(۱).

وهذا كلام نفيس جدا، فالعبد لا تقع منه المخالفة إلا لضعف في تصديقه أو في عبته، لكن هذا في آحاد الأعال، لا في مجموعها، فلو قُدّر أنه لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح، مع القدرة والتمكن، دل ذلك على انتفاء عمل القلب، لا ضعفه فقط. فضعف العمل الظاهر دليل على ضعف الإيمان في القلب، وزواله دليل على زواله، وهذا المعنى

الصارم المطول (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>Y) قاعلية في المحية صي (١٠٤).

مستفيض في كلام شيخ الإسلام عض، يقرر في مواضع أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، وأن (انتفاء) اللازم يدل على (انتفاء الملزوم).

وقد سبق النقل عن ابن القيم هيم الله وله: (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته)(١).

والحاصل أن تسمية أعيال الجوارح فرعا، لا يعني أن تركها بالكلية ليس كفرا، بل هي فرع لازم، ينتفي إيهان القلب بانتفائها، وأن التفريق بين الأصل والفرع له ثمرة وقائدة بالنظر إلى مجموع الأعيال أو آحادها، كما سبق بيانه.



<sup>(</sup>١) القرائد ص (٨٥).

# الشبهة الثالثة: حول مفهوم الإجراء عند السلف

اشتهر عن السلف قولهم: لا يجزئ القول والاعتقاد من دون العمل، وهذا ما حكى عليه الشافعي إجماع الصحابة والتابعين، شم حكاه الآجري على إجماع الصحابة والتابعين، شم حكاه الآجري على إجماع الأهل السنة. وهو من أظهر الأدلة على مسألتنا هذه. فلها رأى المخالف ذلك حار كيف يصنع، فتارة يشكك في حجية الإجماع، ويقول إنه إجماع سكوتي، مختلف في حجيته!

وتارة يقول: إن الإجزاء بمعنى الكمال، أي لا يكمل الإيمان إلا بالقول والعمل والنية.

وأخيرا تفتّق ذهن أحدهم عن معنى آخر، فقال: إن المواد: لا بجزئ القول والاعتقاد في تحقيق الإبيان المطلق الكامل، بل لابد فيه من العمل.

وهذا لا يختلف عن التأويل الذي قبله، بل هو هو بعينه، أي لا يكمل الإيمان إلا بالعمل! لكن لما كان تأويل الإجزاء بالكمال مستشنعا عدل عنه إلى هذا التحريف.

# وجواب هذه الشبهة من وجوه

# الأول:

أننا ننقل عبارة الشافعي والأجري رحمها الله، لنرى هل يستقيم ما ذكره المتأول أو لا.

قال الشافعي عُلام: (وكان الإجماع من الصحابة والتبابعين ومن بعدهم ومن

أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)(١).

وهذا كما ترى من أقوى التعابير في الدلالة على الترابط بين هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا يجزئ بعضها عن بعض، وليس فيه ذكر الإيمان الكامل أو الناقص، والصحابة مات أكثرهم قبل انتشار بدعة الإرجاء، فلا وجه لأن يقال: إنهم أرادوا الإيمان الكامل لأنهم قالوا ذلك في معرض الرد على المرجئة!

وأما الآجري على فعبارته أصرح من ذلك (٢)، فقد قال: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإما الآجري عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل الجوارح.

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والنصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين)(").

فتأمل قوله أولا: (لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا) فإنه على تأويل المخالف يكون التقدير: لا تكمل المعرفة والتصديق إلا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٧/ ٢٠٩)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (٥/ ٩٥٦) رقم ١٥٩٣

 <sup>(</sup>٢) للاجري الله عبارات متنوعة، سيق نقلها في هذا البحث، وفيها من الشرح والتأكيد ما ببطل تأويل
 المتأول، فانظرها ص ١٨، وفي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الشريعة للأجرى (١/ ١١١).

بقول اللسان، ومعناه أن المعرفة والتصديق تصح بدون قول اللسان.

أو يكون التقدير: لا يجزئ في الإيمان المطلق (الكامل) المعرفة والتصديق بدون قول اللسان. ومعناه: أنه يجزئ ذلك في مطلق الإيمان.

وعلى كلا التأويلين يصح الإيمان ويجزئ من دون قول اللسان، وهذا ما لم يقله أحد من أهل السنة.

فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلها حتى توردهم المهالك.

ثم إن الأجري هله شرح كلامه، فكان ما قال: (فالأعمال- رحمكم الله تعالى-بالجوارح: تصديق للإيهان بالقلب واللسان.

فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمنا (۱)، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، وبالله تعالى التوفيق). (۱)

وقال: (لا بصحّ الدين إلا بالتصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وما أشبه ذلك)(r).

 <sup>(</sup>۱) ومن غريب التأويل! قول أحدهم: (لا يلزم من قوله (لم يكن مؤمنا) أنه يكفره)! مع أن الأجري هذا قال بعدها: (ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه). فأي إسلام بقي له!

<sup>(</sup>٢) الشريعة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/ ١٢٥).

ف الآجري على يقد يقول: ترك العمل تكذيب للإيمان، ولا ينصح المدين إلا به، والمخالف يقول: ترك العمل يذهب الكمال فقط!

# الثَّاني:

ان هذا الإجماع المنقول عن الصحابة لا ينبغي أن ينظر إليه بمعزل عن إجماعهم على تكفير تارك الصلاة، فإذا تقرر أنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة، زال الإشكال وعُلم أنهم مجمعون على أن الإيمان لابد فيه من عمل، وأنه لا يجزئ ولا يصح من دون عمل.

### الثالث:

أن المخالف لو أمكنه أن يتأول ما سبق بنوع من التأول، فهاذا عساه يصنع مع مثل هذا الإجاع: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ظع: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب، الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا، لم يكن الرجل مسلما)(1).

ثم إنه وقفت على مقال الأحدهم، زعم أن نفي الإجزاء لا يعني بالضرورة البطلان وعدم الانتفاع بالمرة، بل قد تكون العبادة غير بجزئة ومع ذلك يثاب عليها العبد، واستشهد بقول شيخ الإسلام الله :

(ثم يقال: ولو تُهي عن الامتثال على وجه معين، مثل أن يقال: صل ولا تصل في هذه البقعة، وخط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت، فإذا صلى فيه وخاط فيه، فلا ريب

<sup>(</sup>١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٢/ ١٢٤)، ومجموعة الرسائل والمسائل التجدية (٤/ ٣٧).

أنه لم يأت بالمأمور به، كما أمر لكن هل يقال: أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه؟ وهو مطلق الصلاة والخياطة، دون وصفه، أو مع منهى عنه، بحيث يثاب على ذلك الفعل، وإن لم يسقط الواجب، أو عوقب على المعصية؟

قد تقدم القول في ذلك، وبينت أن الأمر كذلك، وهي تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه، عما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد، وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، والشواب: الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من متقتضيات عجرد الامتثال، بخلاف الإجزاء، فان الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب، وقد يفترقان فيكون الفعل بجزئا لا ثواب فيه، إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل: رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إنها، يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به، والعمل المنهى عنه، فبرئت الذمة للامتثال، ووقع الحرمان للمعصية، وقد يكون مثابا عليه غير بجزيء، إذا فعله ناقصا عن الشر ائط والأركان، فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا، وهذا تحرير جيد، أن فعل المأمور بد، يوجب البراءة، فإن قارن معصية بقدرة تخل بالمقصود، قابل الثواب، وإن تقص المأمور به، أثيب، ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد، وإما أن بجير وإما أن

يأثم)<sup>(۱)</sup>.

وزعم المخالف أنه ينبغي فهم كلام السلف عن الإجزاء في ضوء هذا، بحبث لا يقال: إن ترك العمل بالكلية يترتب عليه عدم صحة الإيهان، وقال: (وهذا الكلام يفيدنا في فهم كلام الآجري، وهو أن الإيهان الخلي عن عمل الجوارح لا يجزئ صاحبه للنجاة من الذم والعقاب؛ لأنه نقص منه بعض أركانه، لكن صاحبه يثاب على ما معه من أصل الإيهان، ونفي الإجزاء لا يقتضي نفي الانتفاع بها بقي بعد زوال العمل الظاهر).

# وجواب هذا من وجود:

### الأول:

أن هذا لا يصح تطبيقه على كلام الآجري علا؛ إذ يلزم منه أيضا صحة الإيهان مع ترك قول اللسان، فقد قال علام التحد : (ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح).

# الثاني:

أن شيخ الإسلام على يقرر هنا أن العبادة التي تقص ركتها أو شرطها، لا تبرأ بها الذمة، ولابد من إعادتها، وهذا كاف في مسألتنا، فالإيمان الخالي من عمل الجوارح، لا يجزئ، ولا تبرأ به الذمة، ولابد من إعادته والإتيان به صحيحا. يؤكده:

<sup>(</sup>۱) مجموع الغناوي (۲۰۱/ ۲۰۱ - ۲۰۱).

#### الثالث:

أن شيخ الإسلام على قرر في هذا المبحث، أن العبادة إذا ذهب ركن منها بطلت، وهذا هو الذي يعنينا هنا، فإذا بطل الإيهان، ولم تبرأ به الذمة، فهذا لا يعني إلا الكفر، ومتى حصل الكفر، انتفى الانتفاع والثواب في الآخرة، فتنبّه!

قال شيخ الإسلام ولله في أول هذا المبحث: (ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج، ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان، ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد، ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسيئا، ولا تبطل صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها)(1).

فإذا نقص الركن بطلت العبادة، تعمد أو لم يتعمد، فإذا نقص ركن الإيمان الذي هو العمل، بطل الإيمان، وهذا هو المطلوب، وأما أنه يثاب على ما أتى به فلا يصبح هنا أيضا، يوضحه:

# الرابع:

أن ما ذكره شيخ الإسلام ظه هو فيها يمكن أن يناب عليه المرء مع بطلانه أو ذهاب ركته، وهذا لا يصح في مسألة الإيهان، إذا كان المعنى أنه يشاب في الآخرة، لأن عدم صحة الإيهان، يعني البقاء على الكفر، أو الدخول في الردة، والكافر والمرتد، لا يثابان على أعها في الآخرة، كها هو مقرر في موضعه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/ ۲۹۲).

#### الخامس:

أنه لا يصح الإطلاق بأن من ترك شرط العبادة أو ركنها، أثيب على ما أتى به منها، بل هذا إنها يكون في حق المعذور، لا المتعمد. فمن توضأ أر صلى أو حج، وتعمد ترك ركن أو شرط، لم تبرأ ذمته، ولم تصح عبادته، وأشم كذلك، لكن من فاته الركن أو الشرط، من غير تعمد، كأن يكون جاهلا، أو يكون الفعل مختلفا في صحته، كالصلاة في الدار المغصوبة، أو (فاته) الوقوف بعرفه، من غير تقصير، فهذا الذي قد يثاب على فعله، وإن لم تبرأ ذمته به.

ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين ظاه وقد سئل: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين، بل ينتفع بهما، كمن أراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى فها قول فضيلتكم في ذلك؟

فأجاب: نقول هذا ليس بصواب، إنه لن ينتفع بإيهانه مع ترك الصلاة التي دلت النصوص على كفر تاركها، وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة، ما صح حجه كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك، ومن لا فلا، حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج)(١).

<sup>(</sup>١) سبق نقله ص ١٨

فمن ترك الوقوف، لم يصح حجه، وكذلك من ترك العمل كله، اختيارا، مع تمكنه منه، وقدرته عليه، فهذا لا يجزئه إيهانه، ولا تبرأ به ذمته، وهو آثم إثم الكفر، بتركه.



# الشبهة الرابعة : قولهم : إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان

وهذه الشبهة من أعجب ما أتى به المخالف، وهي في الحقيقة ليست شبهة، وإنها هي تقرير باطل، وقائلها يحاول أن يستشهد لها ببعض الكلام الذي فهمه على غير وجهه، وحمله على غير محمله.

وسر المسألة أن المخالف وجد أهل السنة يعظمون مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، ويكثرون من النقل فيها عن شيخ الإسلام وغيره، ويعتبرونها فارقا بين أهل السنة والمرجئة، فلم يجرؤ على إنكار التلازم، لكنه لجأ إلى الاعتراف به ظاهرا، وحاد عنه حقيقة، فأثبت التلازم، وأعلن أنه قائل به، ثم ناقض نفسه، فحكم لتارك العمل بالكلية بالإسلام، وتصور بقاء الإيان الباطن معه!

ومنهم المخالفين - من كان أجراً من ذلك، فزعم أن التلازم بين الظاهر والباطن لا يتحقق إلا إذا كان الإيهان كاملا في القلب، أي زائدا عن الأصل، فحيئنة تنتج الأعهال. وأما قبل ذلك فيصح الإيهان، وإن لم يكن ثمة عمل.

# وجواب هذه الشبهة من وجوه:

#### 1,3941

أن هذا القائل إن سلّم بالتلازم بين الظاهر والباطن، قيل له: هذه الأدلة على إثبات هذا الأصل، قد سقناها لك(1)، فانظر هل تجد فيها هذا التفريق الذي تدعيه.

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٣٢٢-٢٣٢) من هذا البحث.

وتوضيح ذلك: أن الإيمان الباطن إن كان يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهر، فما الذي أوجب أن يكون أصله لا يستلزم شيئا من ذلك، حتى إذا زاد عن الأصل استفاد هذه الخاصية، وأثمر الأقوال والأعمال؟!

> وإذا لم يقو الأصل على ذلك، فإ الذي جعل"ما بعده"مثمرا؟! الثاني:

أن المخالف اعتمد على بعض عبارات لشيخ الإسلام يذكر فيها أن الإيهان التام أو الواجب في القلب يستلزم العمل الظاهر.

فيقال له: إذا سلمنا أن مراد شبخ الإسلام بالتام أو الواجب: الكامل، أي ما زاد على الأصل (1)، فيكون التقدير: الإيان الكامل في القلب يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهر، وليس في هذا أن الأصل لا يستلزم العمل، بل لا تعرض فيه للأصل وحُكمه!

ثم هو في مواضع عدة يقور أن انتفاء العمل الظاهر يدل على "انتفاء" الإيمان الباطن، ولم يفل: يدل على انتفاء ما زاد عن الأصل فقط.

ومن ذلك قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب)(1).

وقال ﴿ عمل عمل يصدق أن في القلب إيهانا، وإذا لم يكن عمل كذَّب أن في قلبه

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٢ قعرفة المراد بالإيمان النام عند شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق نقله في الفصل الأول والثالث من الباب الثالث.

إيهانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم).

وقال أيضا: (والمرجنة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن).

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لنزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة)(١٠).

فهل يستقيم في الفهم أن يقال: إن المراد هنا هو الإيبان الكامل، أو أن يقال: إذا انتفى العمل الظاهر انتفى ما زاد على الأصل القلبي فقط؟!

والحاصل أنه إن كان مرد الشبهة إلى شيء من كلام شيخ الإسلام، فدونك كلامه فتأمله فإنه واضح غاية الوضوح لمن أنصف.

وإن كان المرجع هو النصوص التي دلت على التلازم، فليس فيها هذا التفريق الذي تدعيه.

#### الثالث:

أنه يلزم على قول المخالف صحة الإيمان، مع انتفاء قول اللسان! وهذا من أعظم الأقوال فسادا، فها أدى إليه فهو فاسد ولابد.

<sup>(</sup>١) انظر علما وغره فيها سبق نقله في الفصلان الأول والثالث من الباب الثالث.

وبيان ذلك: أن شيخ الإسلام في يقرر أن الإيهان الباطن يستلزم القول الظاهر والعمل الظاهر. والمخالف يسلم بذلك، ولكنه يقول: المراد بالإيهان الباطن: ما زاد عن الأصل.

فيكون التقدير: ما زاد على الأصل الباطني يستلزم القول والظاهر والعمل الظاهر، وأما الأصل فإنه لا يستلزم ذلك، فبصح أن يوجد الأصل مع انتفاء هذا الفرع، أي يصح أن يوجد الإيمان الباطن مع عدم قول اللسان، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة.



#### الشبهة الخامسة: حول المرجنة وشرط الكمال

وهذه الشبهة إنها أثيرت بعد صدور فتارى اللجنة الدائمة في بعض المؤلفات التي دعمت الإرجاء، وكان مما جاء في كلام اللجنة: (هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة، الذين يخرجون الأعهال عن مسمى الإيهان، ويقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعهال فإنها عندهم شرط كهال فيه فقط، وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه، فهو مؤمن كامل الإيهان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط...) وهذا ما قاله الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، حفظهها الله أبو

فاعترض أحدهم قائلا: كيف ينسب إلى المرجئة ذلك وهي لا تقول بالكيال والنقصان!

#### والجواب من وجهين:

الأول:

أن المرجئة ليست مذهباً واحدا، فمع أنه اشتهر عنهم نفي الزيادة والنقصان، إلا أن منهم من أثبت ذلك، وهذا هو المعتمد عند متأخري الأشاعرة، وهم معدودون في فرق المرجئة، ليس لإخراجهم العمل من الإيهان فحسب، بل لقولهم – في معتمد مذهبهم –

 <sup>(</sup>١) سبق نقله ص ٨١ ، ص ٩٤ ، وانظر نص نتوى اللجنة الدائمة ، في الملحق رقم ٥٠ بل قاله الشيخ ابن باز
 ﴿ أَيضًا ، انظر : ص ٥٣ .

إن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، وليس ركنا، إلى مخالفات أخرى في مفهوم الاستثناء، والكفر وحقيفته، وقد بسطت القول في هذا في الباب الثاني فليرجع إليه(١٠).

# الثاني:

أن هذه المقولة بعينها (العمل شرط كمال) مقولة قررها الأشاعرة، وأثبتوها في مصنفاتهم، بل لا تكاد تعرف قبلهم.

قال في إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد: (يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعيال الصالحة أنها شرط كيال للإييان، فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوّت على نفسه الكيال، والآتي بها عنثلا محصل لأكمل الخصال)(1).

وقال الصاوي: (لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان)(").

وقال النفراوي: (وأما العمل بالجوارح فشرط في كياله).

وقال: (كما أن المشهور أن أعمال الجوارح شرط لكمال الإيمان على كلام السلف

 <sup>(</sup>۱) وقد سيقت الإشارة إلى أن من المرجنة من قال: (الإيهان بنبعض وينفاضل أهله) وهو مذهب أصحاب محمد بن شيب، انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٨)، وعجموع الفتاوي (٧/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المريد ص (٩٢) وما بعدها، وانظر شرح البيجوري ص (٩١،٤٩،٤٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الصاري على الجوهرة ص (١٣٢).

وجمهور الأشاعرة والماتريدية).

وقال: (وأما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا حقيقيا للإيهان)!!

وقال: (وأشار بهذا المصنف إلى دفع ما يتوهم من أن الأعمال شرط في صحة الإيمان، وليس كذلك، بل اعتمد أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان على كلام أهل السنة، والمصنف جرى عليه حيث قال: (ولا يكمل الإيمان إلا ومعناهُ) فمن صدق بقلبه ونطق لسانه وترك الأعمال الواجبة كسلا كان إيمانه صحيحا إلا أنه ناقص، والحاصل أن الأعمال جزء من الإيمان الكامل)(1).

قلت: وهذا بعينه ما يدندن حوله المخالف: أن الأعيال جزء من الإييان الكامل! وفيه رد على من يقول: المرجئة ترى تارك العمل مؤمنا كامل الإييان، ونحن نواه ناقص الإييان؛ إذ الأشاعرة لا يرونه كامل الإييان، وهم من المرجثة كها سبق، فهم والمخالف في هذا سواء.

وقال القسطلاني في شرح البخاري: (وما نسب لأكثر السلف من أن الإيمان اسم للتصديق والعمل، فهو مؤول بالإيمان الكامل، كما قاله ابن التلمساني ومن وافقه)(٢).

فتبين بهذا أن المخالف مسبوق إلى هذا التأويل، سبقه ابن التلمساني والقسطلاني

 <sup>(</sup>١) الفواك الدوأن (١/ ٣٨، ٣٩، ٩٢، ٩٢، ٩٣). وانظر حاضية العدوي عبل كفاية الطالب الريباني
 (١/ ١٢٦).

 <sup>(</sup>۲) نقله في الفواك الدوان (۱/ ۹٤).

والنفراوي، وجميعهم أشاعرة!

وهؤلاء غالفون للسلف في مسألة الإيهان، ولا غرابة في كونهم يتأولون كلامهم، ويحاولون التوفيق (أو التلفيق) بينه وبين ما هو معتمد لديهم، أما المنتمون إلى المنهج السلفي فها عذرهم في ترك إجماع السلف؟!

والحاصل أن الأشاعرة أثبتوا الزيادة والنقصان، والاستثناء، وقالوا: العمل شرط كإل في الإيبان، أو جزء من الإيبان الكامل، وحصر وا الكفر في الجحود والتكذيب، وأنكروا أن يكون القول أو الفعل كفرا بذاته، لكنه قد يكون علامة على الكفر الباطن فقط.

هذا وقد جاء من ينسب نفسه إلى مذهب السلف في الإيمان، فلم يبعد كثيرا عن هذه المقالة!



# الشبهة السادسة: قولهم: إن الظاهر اللازم للباطن هو مجموع القول والعمل و مر ادهم بذلك أنه لا يكون الكفر، ولا ينخرم الباطن إلا عند فقد الاثنين معا.

ومنشأ الشبهة أن المخالف رأى أهل السنة ينقلون عن شيخ الإسلام نحو قوله: إذا اتتفى الظاهر انتفى الإيهان، فزعم أن الظاهر هو بجموع القول والعمل، وأنه لا ينتفي الباطن إلا بانتفائهما!(١٠).

وهذه الشبهة تدل على عظم الفتنة بمشاركة الجهال والمتعالمين في بحث هذه المسائل؛ إذ لا يخفى أن الإيان الباطن لو كان يستلزم الأمرين معا، لكان انتفاء العمل دليلا على أنه ليس مجزئا، كما لو تخلف القول! فإن شأن الإيمان الصحيح أن يستلزم الأمرين معا!

والمخالف استشهد بنقل عن شيخ الإسلام فيه أن إيان القلب يستلزم الأمرين معا، من نحو قوله والله: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة).

وقوله: (فإذا كان القلب صالحا بها فيه من الإيهان، علم وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيهان المطلق (1).

 <sup>(</sup>١) قلت: قليسلم المخالف (حقا) بأن الباطن بتغي (أصله وكهاله) عند انتفاء الظاهر، ثم تبحث معه المراد بالظاهر!

 <sup>(</sup>٢) تعلق بعضهم بدة الجملة الأخيرة (والعمل بالإيهان المطلق)، وصار يميزها عن غيرها بالخط الأسود المريض، ولا متعلق له فيها بوجه من الرجو،، فإن القلب إذا صلح صلح الجمع كله، والنزاع لبس في=

ولا إشكال في هذا ألبتة، بل هذا هو الحق، ولا يعارض قولَنا وقولَ شيخ الإسلام: إن الإيهان الباطن يزول بزوال العمل.

وقد سبق قوله هُنه: (فالعمل يصدق أن في القلب إيهانا، وإذا لم يكن عمل كذّب أن في قلبه إيهانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم).

وقوله: (والمرجنة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيهان، فمن قصد منهم إخراج أعهال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفث عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن).

وقوله عطه: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب).

وقوله: (وإذا أفرد الإيهان أدخل فيه الأعهال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب، لأنه متى ثبت الإيهان في القلب والتصديق بها أخبر به الرسول، وجب حصول مقتضى ذلك

<sup>=</sup> هذا، وإنها النزاع في مسألتين: الأولى: في أصل الإبهان القلبي هل يستازم العمل؟ وفي زوال العمل الظاهر بالكلبة، هل يزول به الأصل؟ أما كون الإبهان - بحسب قوته - يستلزم بعض العمل أو كل العمل، فهذا لا إشكال فيه، ومن دفة شيخ الإسلام أنه عبر هنا بقول (فإذا كان القلب صالحا) ليشمل درجات متفاوتة من الصلاح، يترتب عليها حصول (العمل المطلق)، وحين بريد مجرد القول وأصل الطاعة يعبر بنحو قوله: (إذا قام بالقلب التصديق والمحية) وتحو ذلك.

ضرورة، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا ثبت النصديق في القلب، لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة، فلا تستقر معرفة تامة ونحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر، ولهذا ينفى الله الإيهان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم)(١).

قلت: وكلامه وللد هذا في مواضع كثيرة، يعلمها من له عناية بكتبه ولاه، وإن جهلها المتعالمون.



<sup>(</sup>١) انظر هذه النفولات وغيرها في الفصل الأول والثالث من الباب الثالث.

### الشبهة السابعة: حول العمل المطلوب في الإيمان

هل هو الصلاة، أو المباني الأربعة، أو الواجبات، أو أي عمل مهم كان؟ (١٠) والمخالف يريد من ذلك أحد أمرين:

الأول: أن يقال: إنها مسألة غير منضبطة، فكيف يزعم أنها محل إجماع من السلف، ويبدّع بها المخالف ويحذر منه.

الثاني: أنه لو قيل: العمل المطلوب هو الصلاة، لقال: فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وهو خلاف معتبر فلم التثريب على المخالف؟

#### والجواب من وجوه:

#### 1 18661

أنه يجب الاتفاق أو لا على أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر ناقض للإيهان، لما سبق من إجماع أهل السنة على أنه لا يجزئ القول والاعتقاد من دون عمل، ولما سبق تقريره من مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا قام بالقلب التصديق والمحبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة.

فإذا سلم المخالف بذلك، فهذا هو المطلوب، وهذا هو محل النزاع، (\*) وليس النزاع

 <sup>(</sup>١) هذه الشبهة أوردها غير واحد من المخالفين، وجعلها مادة للتشغيب والتشكيك فيها عليه أهل السنة من لزوم العمل لصحة الإيهان.

 <sup>(</sup>٦) وبعض المخالفين يروغ عنه، وبحيد عن بيانه، حتى لا يظهر إنكاره للتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يلجأ
 إلى التشكيك فبقول: ما هو العمل المطلوب وما حدّه؟ ومنهم من قال: متى يكفر بترك العمل؟=

في رجل أتى ببعض الأعال دون بعض، إنها النزاع فيمن تركها بالكلية، وعاش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يؤدي له طاعة، فقال أهل السنة: هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، ويمننع أن يوجد معه إيهان صحيح في الباطن، ثم لا يظهر مقتضاه على الجوارح، وقالت المرجنة: بل إيهانه في الباطن ثابت صحيح، ولو ترك جميع الأعهال، ثم افترقوا، فطائفة منهم تقول: إيهانه كامل كإيهان جبريل، وطائفة تقول: بل فاته الكهال، وهو معرض للوعيد".

# الثاني:

أن أهل السنة الذين أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، لم يذكروا عملا معينا، وإنها مثلوا بالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيره، وهذا يدل على أن العمل يختلف بحسب

و بعد خفلة أو ساعة أو يرم أو دهر؟ وجوابه أن يقال: متى يكفر بنرك عمل الفلب؟ بعد خفلة أو ساعة أو دهر؟! فها كان جوابا له على هذه المسألة فهو جوابنا، والمقصود أن هذا تكلف لم يبحثه السلف، وكان الأولى بالمخالف أن يسلم بالصورة الواضحة: وهي صورة من عاش دهره لا يسجد فه سجدة ولا يؤدي طاعة، هل يبغى تصديقه وانفياده؟ وهل يكون مزمنا في الباطن إيهانا صحيحا؟! وقد فات المخالف أن الكلام في هذه المسألة هو من باب الحكم على الحقيقة لا انظاهر؛ لتعذر المجزم - غالبا - بأن فلانا بعينه قد ترك العمل انظاهر بالكلية كها سبق.

<sup>(</sup>١) وهذا ما تقول به الأشاعرة، وهم معدودون في فرق المرجئة كما سبق، والمخالف غرّه ما هو معلوم عن المرجئة القدامي من أن قارك العمل إيانه كامل لا تقص فيه، فظن أن قوله: تبارك العمل نباقص الإيبان معرض للعقوبة، يخرجه من الإرجاء، وفاته الأصل الذي شابه به المرجئة، وهو تقي التلازم بين الظاهر والباطن، والظن بأن الإيان يكون صحيحا في القلب من غير عمل بالجارحة.

الحال والمقام، والبلاغ. والمحذور هو أن يخلو إيهانه من عمل، لكن يشترط في العمل أن يُؤدى امتثالاً وتقرباً إلى الله تعالى.

قال الأجري الله : (فالأعمال - رحكم الله تعالى - بالجوارح: تصديق للإيمان بالقلب واللسان.

فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيهانه، وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه لإيهانه، وبالله تعالى التوفيق)(1).

وقال شيخ الإسلام المحقد: (و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعهال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن أدخلوا أعهال القلوب في الإيهان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيهان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بها لا يضره هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول، فمن المعلوم أن هذا عتنع)(٢).

الشريعة (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٥٥٦).

فإن قال قائل: سلمنا أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر، وأن السلف لم يشترطوا عملا معينا لتحقيق الإيمان والخروج من هذا الناقض، بل ذلك يختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ ونحو ذلك، فهل يكفي أن يكون هذا العمل نافلة من النوافل، أم يتعين أن يكون واجبا من الواجبات؟

#### فالجواب

أن الذي نص عليه شيخ الإسلام الله أنه لابد من واجب من الواجبات التي اختص بها محمد عليه شيخ الإسلام الله الأعال التي يشترك فيها المسلم وغيره، من نحو أداء الأمانة، و صدق الحديث، و العدل في القسمة والحكم.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام الله يؤيده ما جاء عن سفيان وإسحاق رحمهما الله من تكفير تارك الفرائض كلها، من المباني الأربعة وغيرها.

قال سفيان بن عيينة ظه: (والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)(1).

وقال إستحاق بين راهوية على: (غلت المرجثة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير

 <sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣٤٧)، وأورده ابن رجب في شرحه على البخاري (١/ ٢٥)، وفي
 جامع العلوم والحكم، ص (٤٤).

جحود بها أنا لا تكفّره، يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجثة الذين لاشك فيهم)(١).

وقال شيخ الإسلام على: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صباما ولا غير ذلك من الواجبات، [ولو قدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيهان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها عمد على "".

وممن صرح بهذا من المعاصرين: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، حيث قال: (الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً، و لو أقر بهما ظاهراً و ذلك يشمل أمور:

١ - الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلمه، و لا يعمل به، ولا يبالي بما ترك من
 الواجبات، و ما يأتي من المحرمات، و لا بما يجهل من أحكام.

 <sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، څرب الكرماني، حن (٣٧٧). ونقله ابن رجب، كيا في فتح الياري (١/ ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) الإبهان الأوسيط، ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ۱۲۱)، وما بين المعقوفين من تحقيق الإبهان الأوسيط
 للدكتور على بن بخيت الزهران ص (۵۷۷).

و ينبغي أن يُعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره و ينبغي أن يُعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره و بفعل أي خصلة من خصال البر، وشعب الإيان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله - كافرهم و مؤمنهم - كإماطة الأذى عن الطريق، وبر الوالدين، وأداء الأمانة. وإنها يتحقق عدم هذا الإعراض، والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول في -كالصلاة والزكاة والحيام والحج - إذا فعل شيئاً من ذلك إيهاناً واحتساباً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ﷺ) من "مجموع الفتاوي" (٧/ ٦٢١).

ملاحظة: هكذا وردت العبارة في "الفتاوي"، و لحل المناسب للسياق (مع عدم فعل شيء))(١٠).



<sup>(</sup>١) جواب في الإبيان ونواقف، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، ص (٢٣).

# الشبهة الثامنة: أن المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة

قال الخالف: المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك البصلاة، لأنه إن أتبي بجميع الأعمال وتَرَك الصلاة: كفر، وإن ترك جميع الأعمال وصلى: لم يكفر.

والجواب: أن المسألة بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال:

الاول: أن يترك جميع العمل الظاهر، الصلاة وغيرها، فلا شك في كفره، وقد اجتمع فيه ناقضان: الأول: ترك العمل بالكلية، الدال على انتفاء عمل القلب. والثاني: ترك الصلاة.

الثاني: أن يأي بالصلاة وحدها، فهذا مشلم، قد مسلم من الناقضين، أما السلامة من الأول: فلأنه لا يصدق عليه أنه تارك للعمل بالكلية، لأنه أتى بالصلاة، وهي من العمل. وأما السلامة من الثاني، فلأنه لم يترك الصلاة.

الثالث: أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالا، وانباعا لمحمد في كالزكاة والصوم، ويدع الصلاة، فهذا قد سلم من الناقض الأول الذي هو ترك العمل، وكانت زكاته وصيامه دالين على وجود عمل القلب الذي حركه إلى ذلك، لكنه يكفر لتركه الصلاة، عند من يرى كفر تارك الصلاة، وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة، فهذا مسلم عنده.

الرابع: أن يأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وغيرها، فهذا لا إشكال فيه، وقد سلم من الناقضين، كصاحب الحال الثاني. وبهذا يتبين أن المسألة لا ترجع إلى الخلاف في حكم تبارك المصلاة (١٠)، وأن ثمة ناقضين، قد يجتمعان في العبد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر، وقد يسلم منهما جميعا.

لكن المخالف قد ينازع في الحالة الأولى، وهي حالة من ترك جميع الأعمال، الصلاة وغيرها، فيظن أنه لا يكفر، عند من لا يرى كفر تاوك الصلاة، والأمر بخلاف ذلك. فعامة أهل السنة على أنه لا بدّ من عمل ظاهر يصحح الإيمان الباطن.

### ويتاكدهنا بأمور:

الاول: أن من السلف من صرح بأن الإيهان لا يجزئ ولا يُقبل من دون العمل، مع أنهم لا يكفرون تارك الصلاة، كالشافعي والشيخ عنه أحد قوليه، والمزني تلعيفه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب والله فيها نقله المخالف عنه (1).

<sup>(1)</sup> وهذا رد على ما زعمه أحدهم من أنه لا يمكن الجمع في التكفير بين (قرك الصلاة) و (قرك جنس العمل) معاد لأن أحدهما ميطل ثلاً عرحتها، واعتبر ذلك من باب جمع التقيضين ولقاء الضدين، وقال: (وإلا فكيف نتصور مصليا يكون في الوقت نقب تاركا لجنس المصل، ومثله الشارك الصلاة المؤدي أعهالا أخرى فرائض أو واجبات أو مستحبات) انتهى.

قلت: أما الصورة الأولى التي ذكرها، فلبس فيها ترك لجنس العمل، وصاحبها قد سلم من الناقضين، كما بيئت أنفا. والصورة الثانية أيضا، ليس فيها ترك لجنس العمل، كما يبته في الحالة النائنة. فالكالان لا يصحان، والصورة التي يُجتمع فيها التكفير بترك الصلاة وترك جنس العمل: هي أن لا يعمل شيئا مطلقا، وهي صورة مكنة، لا يجتمع فيها نقيضان، ولا يلتقي فيها ضدان كما زعم.

 <sup>(</sup>٢) انظر كلامهم في (٩/ ٩٤٩)، (٣/ ٩٧)، (١٧ /٢) من هذا البحث. ومذهب المزني في حكم تارك الصلاة،
 انظره في: المجموع (٣/ ١٦) فقد نسب إليه القول بأنه يجس ويزدب والا يفتل.

الشاني: ما سبق نقله عن إسحاق بن راهويه على من تكفير تارك عامة الفرائض، ونسبة القول المخالف إلى المرجثة، مع أنه على يرى الخلاف في تكفير (تارك الصلاة) مسألة اجتهاد (١٠)، ففرق على بين تارك الصلاة، وتارك عامة الفرائض، فالمنازع في تكفير الأول لا يقال إنه مرجئ، بخلاف المنازع في تكفير الثاني.

قال شيخ الإسلام على: (قال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المعرب، والمغرب إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع، وقال: تركها لا يكون كفرا، ضربت عنقه، يعنى ثاركها وقال ذلك. وأما إذا صلى، وقال ذلك، فهذه مسألة اجتهاد)(٢).

فيان بهذا الفرق بين مسألة ترك الصلاة، ومسألة ترك العمل بالكلية، وبان صحة ما ذكره الشيخ ابن باز تتلت من أن أهل السنة الذين لم يقولوا بكفر تارك الصلاة، يشترطون العمل ولابد، وهذا هو:

الثالث: قال الشيخ ابن باز علا وقد سأله الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله: (عن الأعيال: أهي شرط صحة للإيهان، أم شرط كهال؟

فقال عظم: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيسان بدونها، مع عصيان تاركها

 <sup>(</sup>١) هذا مع حكايته الإجماع على كفر ثارك الصلاة، كما سبق.

<sup>(</sup>۲) مجموع القتاوي (۷/ ۸۰۳) وما بعدها.

راثمه.

فقلت له علام : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كال؟ أم شرط صحة؟

فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيها يصح الإيهان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة الله كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيهان عند السلف جميعاً. لهذا الإيهان عندهم: قول وعمل واعتقاد، لا يصح إلا بها مجتمعة)(١).

الرابع: سئل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان هل الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو حقيقي؟

فأجاب: (الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي، وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا.

ومن حيث التنظير، لا من حيث الواقع: الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يُتصوَّر أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق الصحيح، ويقول كلمة التوحيد، ينطق بها، ويترك جنس العمل: لا يعمل عملا أبدا امتثالا لأمر الشرع، ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع. فهذا عندهم: مسلم مؤمن، ولو لم يعمل ألبتة.

وعندنا ليس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن جريدة الرياض، عدد ١٢٥٠٦ بتاريخ ١٤٢٣/٧/١٣هـ.

ومعنى جنس العمل: أن يكون ممثلا لأمرٍ من أوامر الله طاعةً لله جل وعلا، منتهيا عن بعض نواهي الله طاعةً لله جل وعلا ولرسوله عن بعض نواهي الله طاعةً لله جل وعلا ولرسوله

ثم أهل السنة اختلفوا: هل الصلاة مثل غيرها، أم أن الصلاة أمرها يختلف؟ وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا.

قد اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف، واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل.

فمن قبال: يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا، يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة (١٠)؛ لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيان له.

والآخرون من أهل السنة الذين بقولون: لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا. يقولون لا بد من جنس عمل: لابد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا، يعني واحدا منها: أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا في ذلك حتى يكون عنده بعض العمل، أصل العمل؛ لأنه لا يسمى إيهان حتى يكون ثَمَّ عمل.

لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة - في النصوص -: القول والعمل والاعتقاد.

قمن قال: إن حقيقة الإيبان يخرج منها العمل، فإنه ترك دِلالة النصوص. فإذاً الفرق بيننا وبينهم حقيقي، وليس شكليا أو صوريا.

<sup>(</sup>١) المغصود أنه إن أتى بالصلاة، فقد أتى بالعمل، وسلم من الناقضين كما سبق.

هل هذا في الواقع مطبق؟ منصور أم غير منصور؟ هنا الذي يشكل على بعض الناس، يرى أنه لا يُتصور أن يكون مؤمنٌ يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط: لا يأتي بطاعة امتثالا لأمر الله، ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر الله، يقول: هذا غير متصور.

ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم: جعلوه ثمرة، صار الخلاف شكليا، كما ظنوه، لكن هذا ليس بصحيح؛ لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع، ننظر إليها من جهة دِلالة النصوص.

فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإبهان، فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا، ومن خالف فيه فيكون نخالفا خلافا أصليا، وليس صوريا ولا شكليا، خلافا جوهريا.

هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه مسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها، لأن العباد قد يفوعهم أشباء من حيث معرفة جميع الخلق، وأعمال الناس، وما أتوه، وما تركوه)(١).

 <sup>(</sup>١) شريط: أسئلة في الإيهان والكفر، وكلام الشبخ حفظه الله عن مرجنة الفقهاء، مجمل على من لم يقر منهم بالتلازم بين الظاهر والباطن، وانظر ما سبق (١/ ٢٧٩).

# الشبهة التاسعة: حول الخلاف اللفظي مع مرجنة الفقهاء

قول المخالف: إن مرجئة الفقهاء لا يكفرون من أتى بالشهادتين والتصديق، ولو ثوك جميع العمل الظاهر، وقد ردد شيخ الإسلام كثيرا أن خلافهم مع سائر أهل السنة خلاف لفظي، ولو كان يرى تكفير تارك العمل الظاهر مذهبا ثابتا لأهل السنة، لبين أن الخلاف حينئذ يكون جوهريا لا لفظيا.

#### وجواب هذه الشبهة من وجهين:

### الأول:

أن شيخ الإسلام لم يجعل الخلاف لفظيا بين مرجئة الفقها، وأهل السنة بإطلاق، بل جعل هذا خاصا بمن أثبت منهم التلازم بين الظاهر والباطن، وأقر بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فحينذ يكون الخلاف لفظيا، وقد سبق بيان ذلك على وجه التفصيل(1).

وأكتفى هنا بذكر موضعين من كلامه ﴿فَلَهُ.

قال: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجّباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه، من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٢٧٩-٢٨٦) من هذا البحث.

الباطن تارة، ويفارقه أخرى، فليس بالازم له ولا موجّب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك)(١).

وقال عُثه: (وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم)(").

### الوجه الثاني:

أن شيخ الإسلام تارة يجزم بأن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، وتارة لا يجزم بذلك، فمن الأول قوله: (وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه.

وعند فقهاء المرجنة: هو قول اللسان مع تصديق الفلب، وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله)(٢).

ومن الثاني قوله: (والمرجثة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرت عليه،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۷/ ۵۷۷).

<sup>(</sup>٢) السابق (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٨٨).

وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم دخول أعمال القلوب في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا؛ فإنها لازمة لها. ولكن هؤلاه لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم)(1).

فعلى الأول: يلزم المخالف -بناء على تأصيله - أن يقول: ترك عمل القلب ليس كفرا، لأن شيخ الإسلام عظم أثبته قولا لمرجئة الفقهاء، ثم جزم بأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظي، ولو كان يرى كفر تارك عمل القلب مذهبا لأهل السنة لقال إن الخلاف حقيقي جوهري!

فهاذا عسى المخالف أن يقول في جواب هذا الإلزام؟!

لا ريب أن المخالف مضطر للقول بأن شيخ الإسلام لا يرى الخلاف لفظيا مع جميع مرجئة الفقهاء، بل مع من يثبت منهم عمل القلب، ويثبت التلازم أيضا، كما صرح به في مواضع، وهذا هو المطلوب.



<sup>(</sup>١) مجموع القتاوي (١/ ١٩٤).

# الشبهة العاشرة: قولهم إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان

زعم المخالف أن العمل في اصطلاح السلف ليس مقصورا على عمل الجوارح، بل قول اللسان من العمل، ورتَّب على ذلك أن من لم يكفر بترك العمل الظاهر كله، لا يقال إنه خالف إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل!

#### والجواب من وجوه:

الأول:

ان هذه شبهة قديمة، أطلقها بعض المرجشة، منهم شبابة بن سوار، وراموا منها موافقة السلف وموافقة المرجئة! فيقولون: الإيهان قول وعمل، موافقة لأهل السنة، شم يفسرون العمل بأنه قول اللسان!

ولا ريب أن قول اللسان يدخل في العمل، لكنه ليس العمل الذي أراده السلف بقولهم: الإيمان قول وعمل، وإلا كان كلامهم عيا وتكرارا، بل أرادوا بالقول: قول القلب وقول اللسان، وأرادوا بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا مشهور عنهم شهرة لا تخفي على من له أدنى نظر في هذه المسألة، وقد مضى نقل عباراتهم(۱).

وأكتفي هنا بنقل واحد عن الآجري هِلِه، قال: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو قصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان

<sup>(</sup>١) انظر القصل الأول من الباب الأول.

نطقا، ولا تجزي، معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين)(١).

فميز على بين قول اللسان، وعمل الجوارح، ثم زاد الأمر بيانا فقال: (فالأعمال-رحكم الله تعالى - بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان.

فمن لم يصدق الإيان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والنصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل نكذيبا منه لإيانه، وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه لإيانه، وبالله تعالى التوفيق)(1).

# الثاني:

أن النزاع بين السلف والمرجئة لم يكن حول النطق باللسان، هلى هو من الإيهان أو لا؛ إذ عامة المرجئة المتقدمين -قبل جهم ومن وافقه - على أن قول اللسان من الإيهان، بل لم يكن النزاع أيضا في عمل القلب - فإن عامة المرجئة على إثباته خلاجهم ومن وافقه - وإنها النزاع كان في عمل الجوارح، فكيف يقول عاقل: إن قول السلف: الإيهان قول وعمل، يعنون بالعمل قول اللسان، والخلاف لم يكن في قول اللسان! ثم ما الثمرة من قولهم: الإيهان قول و قول!

<sup>(</sup>١) الشريعة للأجرى (٢١١/٢).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/١١٤).

ولهذا اشتد إنكار أحمد على من ذهب هذا المذهب، واعتبره قولا خبيثا ما سمع مثله.

قال أبو بكر الأثرم وه في "السنة": (وسمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة (أ) أي شيء تقول فيه؟

فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء. قال: وحُكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحدٍ بمثله، قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال، فقد عمل بلسانه، كما يقولون. فإذا قال، فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. قيل لأبي عبد الله: كنت كنبت عن شيابة شيئا؟ فقال نعم كنت كنبت عنه قديها يسيرا قبل أن نعلم أنه يقول جذا.

<sup>(</sup>۱) هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدانتي، أصله من خراسان، قال في تهذيب النهذيب (٢٦٤ /٤): (قال آحد بن حبل: تركته لم أكتب عنه للإرجاء. فيل له: يا أبا عبد الله وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعبة. وقال زكربا الساجي: صدوق بدعوا إلى الإرجاء كان أحمد يحسل عليه. وقال ابن خراش: كان أحمد لا يرضاه وهو صدوق في الحديث. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال عثهان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة. وقال ابن سعد: كان تقة صالح الأمر في الحديث وكان مرجئا. وقال العجلي: كان يرى الإرجاء، قبل له أليس الإيهان قولا وعملا؟ فقال: إذا قال فقد عمل. وقال البرذعي عن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء، قبل له: رجع عنه؟ قال: نعم، وقال أبو حديث ولا يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: إنها ذمه الناس للإرجاء الذي كان قبه وأما في الحديث قلا بأس به. وقال البخاري: يقال مات سنة يه ٢٥ أو ٢٥٥ وقال أبو موسى وغيره مات سنة الحديث تلا بأس به. وقال البخاري: يقال مات سنة يه ٢٥ أو ٢٥٥ وقال أبو موسى وغيره مات سنة

قلت لأبي عبد الله كتبت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف)(١).

وقال ابن رجب على: (وقد كان طائفة من المرجنة يقولون: الإيمان قول وعمل، موافقة لأهل السنة، ثم يفسرون العمل بالقول، ويقولون: هو عمل اللسان، وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه، وقال: هو أخبث قول، ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني.

يعني أنه بدعة لم يقله أحد من السلف.

لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإيهان قول وعمل بهذا التفسير؛ فإنه بدعة وفيه عي وتكرير؟ إذ العمل على هذا هو القول بعينه، ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى عملا...)(1).

وقد بين ابن رجب عله أن قول اللسان عمل، واستدل لذلك، كما بين أن البخاري على هذا، وأراد أن الإيمان عمل كله، مناقضة لمن يقول إنه قول، فالتصديق عمل، وكذلك قول اللسان، وعمل الجوارح، وليس المحذور في مجرد التسمية، إنها المحذور والبدعة هو تفسير قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، بهذا التفسير.

<sup>(</sup>١) نقلا عن عجموع الفتاوي (٧/ ٢٥٥)، وروا، الخلال في السنة (٣/ ٥٧١) برقم ٩٨٢

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن رجب (١/ ١٢٢).

#### الثالث:

يلزم على قول المخالف أن لا يكون ثمّ إرجاء؛ إذ المرجثة يجعلون قول اللسان من الإيهان، فهم موافقون لأهل السنة في أن الإيهان قول وعمل! كما يلزم منه أن إنكار السلف على المرجثة وتبديعهم لهم، لا وجه له، كما يلزم منه أيضاً التهوينُ من شأن العمل، وحملُ النصوص الداعية إليه على قول اللسان أو أقواله، وهذا ضلال بين.



# الشبهة الحادية عشرة؛ قولهم: لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك

وحاصل هذه الشبهة أنهم يقولون: كيف يكون ترك العمل الظاهر كفرا، ولا نجد التصريح بهذا في كلام أهل العلماء، كما هو الحال في بقية المكفرات؟

#### والجواب من وجهين:

#### : الأول:

عدم التسليم، فقد وجد التصريح بهذا في كلام جماعة من أهل العلم، منهم سهل بن عبد الله التستري، كما نقله شيخ الإسلام وأقره، ومنهم شيخ الإسلام نفسه، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله. فهؤلاء صرحوا بأن ترك العمل كفر. ووجد في كلام غيرهم ما يفيد هذا المعني، كالجزم بأنه لا ينفع ولا يجزئ التصديق والنطق من دون عمل الجوارح، كما هو كلام الآجري وغيره، على ما سبق نقله مفصلاً.

# الثاني:

أنه يقال للمخالف: هذا عمل القلب، تركه كفر باتفاقنا، ومع ذلك قبل أن تجد التصريح بذلك في كلام الأثمة، فهل يعني هذا أنه ليس بكفر؟!

بل ما ورد من التصريح بـ ذلك في تـرك عمل الجـوارح، أكثر مما ورد في تـرك عمل القلب.

انظر عده النقول في الفصل الثالث من الباب النالث، وفي مبحث حكاية الإجماع في المسآلة، ضمن الفصل الثاني من الياب المذكور.

# الشبهة الثانية عشرة؛ قولهم إن البحث في هذه السالة من باب الترف

وهذه الشبهة، لا يقولها المخالف الذي كتب، وألف، وناظر، وزعم أن ما عليه هو الحق، وأن ما عليه مخالفه هو الباطل.

وإنها يقولها غيره، بدوافع مختلفة، وجوابها من وجوه:

الأول:

أن مسألةً يترتب عليها كفر أو إيهان، لا يكون بحثها ترفا، حتى لو قلنا: إنها تتعلق بالحكم على الحفيقة، أو الكفر الباطن، في أغلب الأحوال؛ فإن بيان الكفر بأنواعه لابد منه.

### الثّاني:

أن في عرض هذه المسألة تأصيلاً لكلام أهل السنة، في بيان منزلة العمل، وتوضيحا لمرادهم من دخوله في الإيهان، ورداعلي المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان.

#### الثالث:

أن من ثارها إيقاف طالب الحق على فهم السلف لكثير من النصوص التي تنازعت فيها الفرق، كأحاديث الشفاعة، ونصوص الوعد بصفة عامة.

#### الرابع:

أن في عرضها تأصيلا لمسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وهي مسألة مهمة، غاب فهمها عن كثير من الناس، قديها وحديثا، ولعدم إدراك التلازم غلط غالطون، كما قال شيخ الإسلام علام.

#### الخامس:

أنها لو كانت من باب الترف، لما اهتم أهل العلم ببيانها، ولما حذروا من الكتب المخالفة فيها، واعتبروها داعية لمذهب الإرجاء المذموم.

#### السادس:

أن قائل هذه المقالة، يظن أن النزاع صوري أو لفظي، أو لا ثمرة له، وليس الأمر كذلك، بل هو نزاع حقيقي، يدور حول فهم النصوص، وفهم كلام السلف والأئمة، وقهم الإرجاء الذي هو بدعة باتفاق.

ولو كان النزاع لفظيا، أو كان الجميع منفقين، كما يُظن، لما أبي المخالف من الرجوع عن قوله إلى قول أهل العلم.

وبعد: فهذه محصلة ما وقفت عليه من الشبهات العقلية التي أوردها المخالف، وقد بان بحمد الله مقدار ضعفها ووهائها، وأنها لا تفاوم حجج أهل السنة وبراهيتهم وما استقر عليه إجماعهم، ولولا أن المخالف أكثر من إيرادها وتكرارها، لما تكلفت نقلها والجواب عنها.







اعتمد المخالف على جملة من أقوال أهل العلم، زعم أنها تفيد أن العمل كمالي في الإيمان، وأن تاركه بالكلية مسلم ناج.

# وليعظم أن هذه الاقوال لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور:

الاول: أن يكون قولا لمتأخر، بعد الصحابة والتابعين، فهو محجوج بالإجماع قبله. الثناني: أن يكون قولا محتملا، فلا قيمة له في هذا الباب.

الثالث: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطته، فلا بجوز له الاحتجاج به.

وقد نبين لي بعد طول البحث أنه لا يوجد قول صريح يؤيد ما ذهب إليه المخالف، إلا ما جاء عمّن تأثر بالبدع الكلامية، وخالف مذهب السلف في جملة من الاعتقاد، كما سيأتي بيانه في النقل عن ابن حزم والبيهةي رحمهم الله.

ورغم وضوح ما سبق نقله عن أهل العلم- لا سيم إجماعهم - فقد دأب المخالف على التعلق ببعض الألفاظ المنقولة عن بعض الأئمة، موهما مخالفتها للإجماع، أو قدحها فيه.

وقد عزمت على عرض هذه الأقوال - جميعها - ونقدها نقدا علميا إن شاء الله ثعالى.

#### وهذا يتضمن التعليق على:

١ - نقل عن الإمام سفيان بن عيينة علم عن: ١٩٨ هـ

٢ - نقل عن الإمام الشافعي ﴿ مِنْ اللهِ مَا ٢٠٤ هـ

٣- نقل عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي عجلة ، ت: ١٩ ٢هـ

٤ - نقل عن الإمام أحمد بن حنبل علا ، ت: ١ ٢٤ هـ

٥ - نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري عجم ، ت: ٢٧٦هـ

٦- نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي ١١٠٥ ت. ٣٩٤ هـ

٧- نقل عن طائفة من أهل الحديث، حكاه محمد بن نصر المروزي والله

٨- نقل عن الإمام ابن منده علم ، ت: ٣٩٥ هـ

٩- نقل عن الإمام ابن حزم فيلا، ت: ٤٥٦ هـ

١٠ - نقل عن الإمام البيهقي ١٠ هـ ٤٥٨ هـ

١١ - نقل عن القاضي عياض عِلْع ، ت: ٤٤٥هـ

١٢ - نقل عن الإمام ابن الصلاح عليه ، ت: ٦٤٣ هـ

١٣ - جملة نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية على ، ت: ٧٢٨ هـ

١٤ - نقل عن الإمام ابن القيم هي ، ت: ٧٥١ه

١٥ - نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي علم ، ت: ٧٩٢ هـ

١٦ - نقل عن الإمام ابن رجب الحنبلي عِقْد ، ت: ٥٩٧هـ

١٧ - نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني علم ، ت: ١٥٨هـ

# أولا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عيينة والم

قال علا: (فمن ترك خلة من خلال الإيان جاحداً كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً أو تهاوناً أدبناه، وكان بها عندنا ناقصاً، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس)(١).

اعتمد المخالف على قوله على ذره ومن تركها كسلاً أو تهاوناً أدبناه، وكان بها عندنا ناقصاً) وقال: فلو كان ترك العمل كفرالم يكتف بالتأديب، ولم يحكم له بالنقصان فحسب.

#### والجواب من وجهين:

11/201

أن هذا خارج عن محل النزاع، فليس النزاع فيمن ترك خلة أو فرط في عمل، بل فيمن ترك العمل الظاهر كله، وهل يمكن أن يوجد إيمان القلب حينتذ؟

#### الثاني:

أنه سبق النقل عنه ظه بتكفير تارك الفرائض، حيث قال: (والمرجنة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)(1)، وهذا يدل على الفرق بين ترك جميع

<sup>(</sup>١) رواه الأجرى في الشريعة (٢/ ٥٥٩) رقم ١٩٧، وابن بطة في الإيانة (٢/ ١٣١) رقم ٨١٧

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۳.

الواجبات، وترك آحادها.

### ثانيا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافعي هِلْم

قال المخالف: قال الشافعي: (واعلموا أن الإيهان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ثم الإيهان أصل وفرع، وأصله ما إذا تركه العبد كفر، كالمعرفة والتصديق، واعتقاد ما بجب اعتقاده من أحكام المكلفين، كما بيناه، وفرعه إذا ما تركه العبد لم يكفر، ولكن يعصي في ترك البعض، كالصلوات المفروضات)(١).

وجه الاستشهاد: أن الشافعي قطع لم يجعل العمل من الأصل الذي يكفر تاركه، بل جعله من الفرع الذي إذا تركه العبد لم يكفر.

#### والجواب من وجهين:

الاول

أن هذه الرسالة لا يصح نسبتها إلى الشافعي عُنه.

قال شيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله: (جميع من كتب عن الإمام الشافعي كابن أي حاتم، والبيهفي، والرازي، وابن حجر، وغيرهم، وأصحاب الفهارس كتاريخ التراث العربي، والأدب العربي، وغيرهما، لم يذكروا هذه الرسالة ضمن مؤلفات الإمام الشافعي على مع حرصهم الواضح على تتبع ما كتبه، حتى إنهم عدوا بعض الكتب وهي في عداد المفقود، ولو سمعوا بهذه الرسالة لفرحوا بها، وخاصة

<sup>(</sup>١) الفقه الأكبر، النسوب للشافعي تلخد.

الرازي، فها جاء في هذه الرسالة موافق لكثير من عقيدته الأشعرية، ولا يمكن أن يسمع بها ويغفل ذكرها، بل هي أعظم دليل عنده على بعد الشافعي عن التشبيه والحشو الذي ينسبه الرازي لأهل السنة والجهاعة، وهم منه براء، وهذا أعظم دليل على عدم صحة هذه النسبة إليه)(١).

والعجب لا ينقضي ممن يستشهد بهذه الرسالة، المليئة بمصطلحات المتكلمين، والمقررة لمذهبهم، وفيها أن أول واجب هو النظر، وأن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، وأن الباري لا مكان له، وأن أية الاستواء من المتشابه، وأن الله يخلق لا لسبب ولا لعلة، إلى غير ذلك، مما يعلم جزما براءة الشافعي منه، ومن أهله.

فهل أصبحت القضية بحرد النقل، مهم كان المنقول، لنصرة البدعة التي حكى الشافعي الإجاع على خلافها!

#### الثاني:

أن غاية ما في هذا النقل: أن العبد إذا ترك (بعض) الفرع، كالصلوات المفروضات، عصى ولم يكفر، وكلامنا ليس في ترك البعض، كما سبق.

وتسمية العمل الظاهر فرعا، لا إشكال فيه، كيا سبق، وكيا سيأتي.

<sup>(</sup>١) منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (٢/ ٤١٧) وقد ساق الشيخ حفظه الله أحد عشر وجها في بيان أن الكتاب المذكور لا تصح نسبته إلى الشافعي. وانظر كذلك: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المنكلمين المبتدعة، للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي، ص (٨٨- ٩١) وقد بين حفظه الله أن الكتاب يكاد يكون نسخة مطابقة لكتاب الإنصاف للبائلان، وعقد مقارنة بينها نزكد ذلك.

الثالث:

أنه لم يجعل قول اللسان من الأصل الذي يكفر تاركه، فيلزم على فهم المخالف أن يحكم بإسلام تارك القول!

### ثالثًا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي الله

قال على الدنوب، إنها الكفر في توك الخمس التي قال رسول الله على الإسلام على بشيء من الدنوب، إنها الكفر في توك الخمس التي قال رسول الله على الإسلام على خمس: شمهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمداً رسول على و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

فأما ثلاث منها فلا يُناظر تاركه; من لم يتشهد، ومن لم يصل، ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.

فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثماً في الحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بدّ متى أداه كان مؤدياً ولم يكن آثماً في تأخيره إذا أداه، كما كان آثماً في الزكاة لأن الزكاة حتى لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثماً حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطبع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، وفرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه، كما لو

كان عليه دين فقضي عنه بعد موته)(١).

اعتمد المخالف على قوله ﴿قُد : (إنها الكفر في ترك الخمس...) وقال: فلا يسمى ترك شيء من الأعمال كفرا إلا في الخمس.

#### والجواب من وجهين:

#### الأول:

ان هذا من أعجب ما وقفت عليه من طرق الاستشهاد! فليس في كلام الحميدي عشد أن تارك العمل بالكلية لا يكفر، بل كلامه ظاهرٌ في تكفير تارك الصلاة والصوم، والقائل بهذا قائل بكفر تارك جميع العمل ضرورة (٢).

وقد نسب إليه ابن رجب على القول بكفر تارك المباني الأربعة، قال على: (وروى يعقوب الأشعري، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما في رمضان فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه، وحُكي رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر من أصحابه، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهنو قنول أبي بكر

<sup>(</sup>١) أصول السنة للحميدي، ص (٤٣).

<sup>(</sup>٢) علق المخالف على كلام الحميدي بفوله: (وقوله: (إنها الكفر في ترك الخمس) يعني به الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر فلا يسمى ترك شيء من الأعبال كفرا إلا في الخمس، بدليل أنه فرق بين الشهادتين والصلاة والصوم وبين الزكاة والحج، وجعل الباخل بالزكاة المؤخر لها آنياً). قلت: ظاهر كلام الحميدي أن الصلاة والصوم كالشهادتين، فتركها كفر أكبر، وهذا واضح، وهو كاف في إثبات المطلوب.

الحميدي)<sup>(١)</sup>.

#### الثاني:

أنه قد صرح والله في رسالته هذه بأن (الإبهان: قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة) وهذا هو كلام الأثمة، وإجماع أهل السنة، فلا ينفع القول إلا بعمل. بل ذهب الحميدي إلى ما هو أوضح وأصرح، فقال وقع: (وأخبرتُ أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدير القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيهانه، إذا كان يقو الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وقعل المسلمين)(1).

فكيف ينسب إليه أنه لا يكفر بترك العمل؟!



 <sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن رجب (۱۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١/ ٢٥٠) من هذا البحث.

# رابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من قول الإمام أحمد ﴿ لا

قال في رسالته إلى مسدد بن مسر هد:

(والإيمان قبول وعمل يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت، ويغرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً لها، فإن تركها تهاونا بها وكسلاً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه)(1).

قال المخالف: (وهذه الرواية صريحة عن الإمام أحمد في أنه لا يكفّر إلا بالشرك بالله، وردّ الفرائض، وهو الإباء لفعلها، أو جحودها، وأنه لا يكفّر بالترك المجرد).

#### والجواب من وجود:

: الأول:

أن هذه الرسالة وإن اشتهرت عند أهل الحديث، إلا أنها لا تصح سندا؛ لجهالة أحمد بن محمد البردعي راويها عن أحمد.

قال شيخ الإسلام و فعد: (ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدد، وقال: راويها عن أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد البردعي).

ثم نقل قول أبي القاسم عبد الرحمن بن منده في مصنفه المسمى بـ (الرد على من زعم

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص (٢٣٦).

أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول) قال:

(أحمد بن محمد البردعي: مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد، من اسمه أحمد بن محمد، فيمن روى عن أحمد بن محمد بن حنبل، كأحمد بن محمد بن هانئ، أبي بكر الأثرم، وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي، وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي، وأحمد بن محمد بن مديد الموراق.

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن عمد بن خالد أبا بكر القاضي، وأحمد بن خالد أبا العباس البراني، وأحمد بن عمد بن عبد الله بن صدقة، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صداقة وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح الأسدي، وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي، وأحمد بن محمد بن يحيى الكحال، وأحمد بن عمد بن البخاري، وأحمد بن محمد بن بطة، وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن الترمذي، وأحمد بن سعيد، وقبل: أبي الأشعبة الترمذي، وذكر في المحمدين: عمد بن إسهاعيل الترمذي، قال: ولم يعد هذا فيمن روى عن مسدد أبضا)(١).

 <sup>(</sup>۱) جموع الفتاري (۵/ ۳۸۱). وقد جاء فيه: (وأبي بكر الأثرم) (وأبي بكر المروزي) والصواب بإسفاط الواو فيهها.

ثم رأيت الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي حفظه الله قمد ضعف نسبة همذه الرسالة إلى أحمد تتلته وذكر أنه وقف على إسنادين لها، وكالاهما مسلسل بالمجاهيل، كما أن منتها مضطرب اضطرابا كبيرا ومتفاوت تفاوتا كبيرا، وقال: (فظهر بها نقدم أن الرسالة ضعيفة السند من الطريقين، وبالتالي قفي»

### الثّاني:

أنه على فرض صحة هذه الرواية عن أحمد علا، فغاية ما فيها الكلام على آحاد الأعمال، وأنه لا يكفر تارك الصلاة، أو تارك الزكاة، وهكذا، وليس فيها تعرض لحكم من ترك العمل الظاهر بالكلية.

بل لقائل أن يقول: إنها لا تدل على عدم تكفير تارك الصلاة؛ لأن تركها كفر وشرك، فيدخل في قوله: (ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم) وقد قال النبي على: ابَيْن الرَّجل وَبَيْن الشَّرْكِ وَالكُفر نَرْكُ الصَّلاةِ، (١٠).

#### الثالث:

أن المخالف إن احتج بالحصر الوارد في قول أحمد فض: (ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً لها) وزعم أنه لم يكفر تارك العمل.

فجوابه أن يقال: لا شك أن المكفرات لا تنحصر في الشرك بالله تعالى أو رد فريضة من الفرائض، فثمة أنواع أخرى من الكفر متفق عليها، عند عامة أهل السنة، كسب الله تعالى، وسب نبيه عليه، والاستهزاء بشرعه ودينه، وغير ذلك من المكفرات القولية والعملية والاعتقادية.

نسبتها إلى الإمام أحمد على أنها من تأليفه وثقة وشك) انظر: براءة الأنمة الأربعة من مسائل المتكلمين
 المبتدعة، ص (١٠٠ - ١١٣).

رؤاد مسلم (۸۲).

وأقرب من ذلك أن يقال للمخالف: ما حكم من ترك عمل القلب بالكلية، أو ترك قول اللسان مع القدرة؟ وهل لأحد أن يحتج بالحصر في كلام أحمد هي على أن ذلك ليس كفراً مخوجا من الملة؟!

والجواب واضح (١).

# خامسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن قتيبة هي

قال: (سألت عن حديث النبي ﷺ: «الإيمان نيف وسبعون باباً أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق؛ وقلت: أنقول لمن لم يسط الأذي عن الطريق ناقص الإيمان؟

أما وجه هذا الحديث، فالإيهان صنفان: أصل، وفرع:

فالأصل: الشهادتان، والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة، وبكل ما أخبر الله به في كتابه، وأشباء هذا تما خبر به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه، فقد خرج من الإيهان، ولا يقال له مؤمن، ولا ناقص الإيهان.

<sup>(</sup>١) ومما احتج به المخالف من كلام أحد خلا، قوله في زيادة الإيهان ونقصانه: (زيادته في العمل، ونقصانه في ترك العمل) ولا وجه للاستشهاد بهذا في مسألتنا، فنحن متفقون على أن من أتى عملا فقد زاد إيهائه، ومن ترك عملا فقد نقص إيهائه، والبحث هو فيمن ترك جميع الأعهال، وليس في العبارة تصريح بهذا، والمخالف يدور حول نقي الثلازم بين الظاهر والباطن، والظن بأن الإيهان الصحيح يكون في القلب من غير أن يظهر أثره على الجوارح قولا وعملا، وهذا ظن فاسد، ومعتقد كاسد، لا يُعرف عن أحد من السلف، وإنها هو قول المرجنة، كما سبق بيانه.

ومن الأصول: الصلاة، والزكاة، والصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه، ثم قصر في بعضه بتوان، أو اشتغال، فهو ناقص الإيبان حتى يتوب ويراجع.

وكذلك الكبائر إن لابسها غير مستحل لها فهو ناقص الإيبان حتى ينزع عنها.

وأما الفروع: فإماطة الأذي من الإيهان، وإفشاء السلام من الإيهان، وأشبه هذا...)(1).

احتج به المخالف قائلا: (فالأركان الأربعة أصولٌ ينقص الإيمان بتركها من غير جحود، وهو في الحكم كارتكاب الكبائر، وإن كان ترك الفرائض أغلظ).

#### والجواب من وجود:

الأول:

أنه كلام خارج عن محل النزاع، فليس فيه تعرض لحكم ترك العمل بالكلية، وإنها كلامه فيمن (قضر في بعضه بتواني أو اشتغال).

#### الثاني:

أنه ليس فيه تعرض لمسألة ترك المباني الأربعة، بل حديثه عن التقصير في بعضها، ولهذا لو استنبط منه باحث أنّ ابن قتيبة لا يكفر بترك الصلاة، كان نخطنا من غير شك، فكيف يؤخذ منه حكم ترك الأربعة!

<sup>(</sup>١) المسائل والأجوبة لابن قنية، ص (٢٣١).

#### :वाद्या

أن جعله الشهادتين والتصديق- بها ذكر- أصلا، من كفّر بشيء منه، فقد خرج من الإيهان، حتى لا ريب فيه، ويقال: ومن كفر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، فهو كافر أيضا، لكنه عِلْه لم يتعرض لهذا، وإنها تعرض لمن آمن بها ثم قصر في بعضها، وبين أنه ناقص الإيهان، وهذا حق أيضا.

والمقصود أن المخالف يورد من أقوال الأثمة ما هو خارج عن محل النزاع، ولولا خوف اغترار البعض بنقله، لم يكن لذكره هنا وجه (١).



 <sup>(</sup>١) ولهذا أعرضت عن إيراد كلامه في تأويل مختلف الحديث، ص (١٢٠)؛ لأنه أبعد ما يكون عن محل
 النزاع، وإن استشهد به غير واحد!

### سادسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي والع

قال قط في سياق الرد على شبهة للمرجئة حاصلها: أنكم إذا قلتم إن الإيمان اسم لجميع الطاعات لزمكم أن تكفروا العاصي عند أول معصية يفعلها.

ونقص من فروعه، وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق فكلها قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة، وكانت دون ما كانت عليه من الكهال من غير أن ينقلب اسمها، إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها، وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منها لتهامها بسعفها)(١٠).

وهذا لا حجة فيه ولا متعلق لمن يرى نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية، وبيان ذلك من وجود:

#### : الأول:

أن تسمية الإقرار والتصديق أصلا، والعمل فرعا، لا إشكال فيه، كما سبق بيانه، فعمل الجوارح فرع لازم لإيمان القلب، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وهل

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٠٢).

يدخل قول اللسان في الأصل أم الفرع؟ هذا يرجع إلى تفسير (الإقرار)، والذي يظهر لي أن المروزي عجله من الأصل.

وقد ذهب شيخ الإسلام على مواضع عدة - إلى أن قول اللسان من الفرع (1)، وقال في تفسير الإقرار: (ومعلوم أن الإيهان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد، تصديق الرسول فيها أخبر، والانقياد له فيها أمر، كها أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له)(1).

والمروزي عله يقيس الصلاة على (قول اللسان) في أن الإيهان لا يتم إلا بها، قال في مناقشته للمرجئة:

(وقيل لهم: إبليس إنها كفر بترك الفرع، ولم تنفعه المعرفة، وليس القول من المعرفة في شيء؛ لأنه فرع مضاف إليها بالاسم، لا من جنسها، وإنها الإقرار باللسان يكون عنها، وليس هو بها، ولا من جنسها؛ لأن الأصوات والحروف والحركات ليست من جنس الضمير في شيء.

وإن كان الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة، وليس من جنسها، فيا أنكرتم على من رعم أن الإيمان لا يتم إلا بالصلاة، وليست هي من جنس المعرفة، ولكن عنها يكون)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما سيق في الجزء الأول، ص ١٦

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) تعظیم قدر الصلاة (٢/ ٨٧٨).

قلت: فهذا يدل على أمور:

الأول: أن قول اللسان وإن سمي فرعا، فتركه كفر، وتسميته فرعا لا تمنع من ذلك، وعليه فتسمية عمل الجوارح فرعا، لا تمنع من تكفير تاركه أيضا.

الثاني: قياس الصلاة على (القول) في أنه يكفر تاركها وإن لم تكن من الأصل، وعبارته هنا ليست صريحة في التكفير، لكن مذهبه في ذلك معروف كها سيأتي.

الثالث: بيان المقصود بالتهام في كلام السلف، وأن الإبهان لا يتم إلا بقول اللسان، أي لا يصح إلا بذلك.

#### الوجه الثاني:

أن قوله: (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لم ينقص الأصل) ليس فيه تعرض لزوال الزيادة بالكلية، وهذا محل البحث، وأما نقصان العمل، بأداء البعض، وترك البعض، فهذا خارج عن محل النزاع (1)، لكن لما كانت المرجئة ترى أن الإيمان شيء واحد

<sup>(</sup>١) ومثل هذا قول المروزي ظاه (٢/ ٧١٣): (نقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيهان إذ أتى بإقرار القلب واللسان، ويشهدوا له بالزيادة كلها ازداد عملا من الأعهال التي سهاها النبي شعبا للإيهان، وكان كلها ضبع منها شعبة علموا أنه من الكهال أنقص من غيره ممن قام بها، فلا يزيلوا عنه اسم الإيهان حتى يزول الأصل). فليس النزاع فيمن ضبع شعبة أو شعبا، ولكن النزاع فيمن ضبع العمل كله.

وقوله: (فلا يزيلوا عنه اسم الإيهان حتى يزول الأصل) أي هذا الذي ضبع شعبة من الإيهان، وصار النقص من غيره، لا يزول عنه اسم الإيهان- بناء على مذهب المروزي الله في تسمية الفاسق مؤمنا، ويأتي تعقب شبخ الإسلام له في ذلك- والمقصود أن هذه الجملة من كلام المروزي الله متصلة بها قبلها،=

إذا زال بعضه زال كله، استشكلت بقاء الإيهان مع ترك الواجب أو فعل المحرم، وأوجبت لها هذه الشبهة إخراج العمل من الإيهان، كها ببنتُه في محله، فكان جواب أهل السنة، أن نقصان العمل لا يعني ذهاب الأصل، وهذا حق لا مرية فيه.

#### الوجه الثالث:

أن المروزي على يذهب إلى تكفير تارك الصلاة، فلا يمكن أن يحمل كلامه هنا على ترك العمل بالكلية، بل يتعين حمله على نقصان العمل- مع فعل الصلاة -(١).

وإذا تقرر هذا فليُعلم أن الاستشهاد في هذه المسألة - أعني مسألة ترك العمل - بقول من يرى كفر تارك الصلاة، نوع من الغفلة؛ لأن تارك العمل بالكلية تارك للصلاة، فهو كافر عنده و لابد، كما أن معرفة قول العالم في مسألة الصلاة معينٌ على فهمه مراده ومذهبه في "الأصل" و"الفرع"، و"التهام" و"الكمال"، فتنبه!

تنبيه: اشتمل كلام المروزي ١١٤ على أمرين لا يوافَّق عليهما:

أما الأول: فقوله عظم: (ومن لم ينقص منه [أي الأصل] لم يزل عنه اسم الإيمان).

فلا يصح أن تعزل عن سياقها، يحبث ينسب إليه فلا أنه يقول: (لا يزول الإيهان حتى يزول الأصل
الذي هو الإقرار بالقلب واللسان)، فإن هذا كذب على المروزي، ولا يقول به قطعا، بل يزول الإيهان
عند، بثرك الصلاة - وحدها، كما سيأن - وحيننذ فزواله بثرك الصلاة مع غيرها من الأعهال، من باب
أولى.

 <sup>(</sup>۱) تكفير المروزي شخط لتارك الصلاة، انظره في (۱/ ۱۳۲، ۱۳۳، ۹۲۵/ ۹۲۵، ۲۰۰۲، ۹۲۵) وغيرها،
 وانظر مقدمة الشيخ حماد الأنصاري يشخد.

وهذا لا يوافق عليه؛ فإن الفاسق لا ينال الاسم المطلق.

وقد على شيخ الإسلام ابن تيمية هذه على كلامٍ للمروزي مشابه لهذا فقال: (وقوله: من ترك من ذلك شيئا- ما سوى الإقرار والتصديق - فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيهان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك.

فيقال: إن أربد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق كما دلت عليه النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة، وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد: مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك للخلوا في قوله: ﴿وَعَدْ اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتَ وَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ﴾(١٠) وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. وأيضا فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع، بل قال: اقِتَالُهُ كُفُرٌ ا(١٠)...)(١٠).

وأما الثّاني: فقوله هُله: (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لم ينقص الأصل الذي هو الإقرار بأن الله حق، وما قاله صدق، لأن النقص من ذلك شك في الله، أحق هو أم لا؟ وفي قوله: أصدق هو أم كذب؟).

وظاهر هذه العبارة أن الإيان الذي في القلب (التصديق) لا يدخله النقص.

<sup>(</sup>١) سورة التوية، آية: ٧٢

<sup>(</sup>۲) مىن ئخرىجە فى (۱/۹۲۱).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفناري (٧/ ١٢).

وهذا لا يوافّق عليه، وقد علق شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه على كلام للمروزي قريب من هذا، فقال: (وكذلك قوله: (لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق).

فيقال: بل النقصان يكون في الإيهان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم، فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسهانه وصفاته وما قاله من أمر ونهي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإجمال والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف، ولا من جهة الذكر والغفلة، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيهان بالله وبها أرسل به وسوله.

وكيف يكون الإيمان بالله وأسهائه وصفاته متهاثلا في القلوب، أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غفور رحيم عزيز حكيم شديد العقاب ليس هو من الإيمان به، فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا يدعى تماثل الناس فيه)(١).

والعجب أني لم أر واحدا من المخالفين، نبه على هذين الأمرين، مع كشرة استشهادهم جذه المواضع، والله المستعان.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٧/ ١٣٤)، وانظر كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٥).

# سابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طائفة من أهل الحديث نقله الإمام المروزي هَلِكُ

قال على نقلا عن طائفة من أهل الحديث في تفسير قوله على: الآيرَ في الرَّافي حِينَ يَرُفِي وَهُو مُؤْمِنٌ اللَّا عَن طائفة من أهل الحديث في تفسير قوله على الإيمان، ويبقى له اسم الإيمان، ويبقى له اسم الإسلام، وأضافوا مع ذلك أنه يكون كافرا، لا كافرا بالله ولكن كافرا من طريق العمل. أي كفر لا ينقل عن الملة.

وحين ألزم هؤلاء بأنهم إذا سمّوه كافراً لزمهم أن يحكموا له يحكم الكافرين بالله أجابوا يقولهم:

(فإنا لم تذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا، ولكنا تقول: للإيبان أصل وفرع، وضد الإيبان الكفر في كل معنى.

فأصل الإيمان: الإقرار، والتصديق.

وفرعه: إكمال العمل بالقلب والبدن.

فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيهان: الكفر بالله وبها قال، وتوك التصديق به وله.

وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار: كفرٌ ليس بكفر بالله ينقل عن الملّة، ولكن كفر يضيع العمل، كما كان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فكما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً يُستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه نی (۱/ ۱۷۳).

مثل الزّكاة والحبّ والصّوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزّنا فقد زال عنه بعض الإيهان ولا يجب أن يُستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السّنة وأهل البدع من قال: إنّ الإيهان تصديق وعمل إلاّ الخوارج وحدها، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يُستتاب ولا يزول عنه الحدود، وكما لم يكن بزوال الإيهان الذي هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه؛ إذ لم يزل أصل الإيهان عنه، فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بها قال.

قالوا: ولما كان العلم بالله إيهانا، والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيهانا والجهل بها قبل نزوها ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله على إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا، ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيهانا، وإنها يكفر من جحدها لتكذيبه حبر الله ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا.

وبعد بجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر.

قالوا: فمن ثمّ فلنا: إنّ ترك التّصدين بالله كفرٌ به، وإنّ ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفرٌ ليس بكفر بالله، إنّها هو كفر من جهة ترك الحق، كها يقول القائل: كفرتني حقّي ونعمتي، يربد ضبّعت حقّي وضبّعت شكر نعمتي.

قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله على والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام)(١٠).

والجواب؛ أنه ليس في هذا الكلام ما يصلح مستندا لمن يرى نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية، وبيان ذلك من وجود:

### illeb:

أنه إن اعتمد المخالف على وصف هذه الطائفة لعمل الجوارح بأنه فرع، وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملة.

فيقال: قد وصفت هذه الطائفة عمل القلب أيضا بأنه فرع، وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملة، وأنتم لا تقولون بذلك، فوجب اطراح هذا القول، واعتباره خطأ، والتهاس العذر لقائله، كأن يحمل كلامه على ترك بعض العمل، من القلب أو البدن.

وقد قدمت أن الأقوال المخالفة لإجماع السلف في مسألة الإيهان لا تخرج عن واحد من أربعة أمور، وذكرت منها: (الثالث: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطئه، فلا يجوز له الاحتجاج به).

#### الثاني:

وإن احتج المخالف بقول الطائفة: (ومن ترك الإيمان الَّذي هـو عمـل، مثـل الزَّكـاة

<sup>(</sup>١) تعظیم قدر الصلا: (٢/١٩٥).

والحجّ والصّوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزّنا، فقد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يُستتاب عندنا، ولا عند من خالفنا من أهل السّنّة).

فالجواب: أن محل نزاعنا هو فيمن ترك أعهال الجوارح بالكلية، لا فيمن ترك الزكاة والحج والصوم، فإن النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف.

#### الثالث

وإن احتج المخالف بقولهم: (وكان العمل بالفرائض إيهانا، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر).

وقولهم: (فمن ثمّ قلنا: إنّ ترك التّصديق بالله كفرٌ به، وإنّ ترك الفرائض مع تصديق الله أنّه أوجبها كفرٌ لبس بكفر بالله، إنّها هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقّي ونعمتي، يريد ضيّعت حقّي وضيّعت شكر نعمتي).

فالجواب: أن هذا كسابقه، ليس فيه النصريح بترك سائر العمل، بل المراد بترك الفرائض عندهم ما سبق ذكره: (مثل الزّكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزّنا). وظاهرٌ أنهم لم يدخلوا الصلاة في هذا؛ فلعلهم من القائلين بكفر تاركها؛ إذ هذا هو القول المأثور عن جمهور السلف، ونسبه المروزي إلى جمهور أصحاب الحديث (1).

 <sup>(</sup>۱) تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۹۳۱). هذا وقد پُطلِق القول بعدم تكفیر تارك الفرائض، من يرى كفر نارك الصلاة، تحر قول این بطة شخ في الإبانة الصدرى ص (۲۰۱): (ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك=

### تَامِنا : توضيح ما نقل عن الإمام ابن منده ﴿ فَا

قال الإمام ابن منده فيض في كتابه الإيهان، بعد ذكر مذاهب الطوائف في الإيهان: (وقال أهل الجهاعة: الإيهان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلاً و فرعاً. فأصله: المعرفة بالله والتصديق له وبه بها جاء من عنده بالقلب واللسان، مع الحضوع له و الحب له والخوف منه والتعظيم له، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيهان ولزمه اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه: [أداء] (١) الفرائض واجتناب المحارم)(١).

زعم المخالف أن هذا النقل عن الإمام ابن منده، يفيد أن عمل الجوارح لا يدخل

<sup>=</sup> بالله ، أو برد فريضة من فرائض الله فال ، جاحدا بها ، فإن تركها نهاونا وكسلاه كان في مشبئة الله فاله شاء عذبه وإن شاء غفر له). ومع ذلك فقد فرر في الإبانة الكبرى - الني اعتبرها بعض الباحثين أصلا للإبانة الصغرى - تكفير تارك الصلاة ، فقال بعد ذكر الأدلة على كفره : (فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي في والصحابة والتابعين كلها ندل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة) انتهى . وهذا قد بفسر الروابة المنفوئة عن أحمد ظاه في أنه لا يكفر الا برد الفريضة ، مع اشتهار الروابات عنه بتكفير تارك الصلاة ، فالجمع بين أفواله وحمل الروابة المخالفة على الاختصار وأن المراد بها بقية الفرائض بعد الصلاة ، أولى من معارضة الروابات بعضها ببعض، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أو، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الإيمان لابن منابه (١/ ٢٣١).

في أصل الإيمان، بل هو فرع مكمل للإيمان، فمن تركه بالكلية فهو مسلم تحت المشيئة.

#### والجواب عليه من وجوه:

#### 1 1 E

أن هذا النقل لو أفاد الاقتصار على هذا"الأصل"المكون من: قول اللسان وتصديق القلب، وعمل القلب، في حصول النجاة - من عذاب الكفار-، لكان قولا خاطئا، مسبوقا بالإجماع الذي نقله الشافعي عله وغيره.

### الثاني:

أنه لا منافاة بين كلامه الله، وبين ما سبق تفريره.

فقوله: (فإذا أتى بسهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه): صحيح، بل نحن نقول: من أتى بمجرد القول: فقد دخل في الإيمان، ولزمه اسمه وأحكامه، فكل خطاب موجه باسم المؤمنين فهو داخل فيه.

أما قوله (ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه...).

فهذا حق أيضا، فلن يستكمل الإيان إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم.

لكن ليس في كلامه على أنه لمو اكتفى (بالأصل) المذكور أنه يظل مسلما؟! وأنه ينجو بذلك يوم القيامة. هذا ما لا ذكر له في كلامه على.

فإن قيل: يفهم هذا من تعبيره بالأصل وبالفرع، ومن قوله: مستكملا له.

قطفا: إطلاق (الفرع) على عمل الجوارح لا إشكال فيه، فهو فرع لازم لإيهان القلب، كما سبق، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وأما التعبير بالكال، فهو حق كما سبق، فلا يستكمل الإيمان إلا بالإثبان بجميع ما أمر، وترك ما نهي عنه، وكلما فعل المأمور، وترك المحظور، كلما زاد إيمانه، وكلما فرط في ذلك نقص إيمانه، لكن ليس في هذا أنه لو ترك الفرع كله بقي إيمانه صحيحا مجزئا، فهذا لم يقله ابن منده عظم، وهو لا يستقيم إلا على قول من لا يرى التلازم بين الظاهر والباطن، وإلا فمتى انتفى اللازم انتفى الملزوم ولابد.

ولا إشكال في قولنا: لا يكمل الإيمان إلا بالقول والتصديق والعمل.

أو: من استكمل ذلك كان مؤمنا، مع قولنا: إنه لو ترك العمل لم ينفعه القول والتصديق، أو قولنا: لو ترك التصديق لم ينفعه القول والعمل، كما لا يخفى. يوضحه:

#### الثالث،

أن من السلف من يعبر بالكهال عها هو أصل لا يختلفُ أهل السنة في تكفير تاركه، ومن ذلك قول الشافعي علا: (وضع الله جل ثناؤه رسوله على من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلماً لدينه، بها افترض من طاعته، وحرم من معصيته، وأبان فضيلته بها قرر من الإيهان برسوله مع الإيهان به، فقال تبارك وتعالى: أمنوا بالله ورسوله وقال تعالى: إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فجعل دليل ابتداء الإيهان الذي ما سواه تبع له: الإيهان بالله في برسوله هيئة، فلو آمن به عبد، ولم يؤمن برسوله بين لم يقع عليه اسم كهال

الإيان أبدأ حتى يؤمن برسوله الله معه)(١).

قلة: فمن لم يؤمن بالرسول في لم يكتمل إيانه، ومن لم يأت بأعال الجوارح كلها، لم يكتمل إيانه، ومن لم يقرن التصديق بعمل القلب لم يكتمل إيانه، وهذا حق على ظاهره، والمحذور هو أن يُبنى على الوصف بالكمال حكم، فيقال: من ترك هذا الكمال فهو مسلم، ولازمه أن من ترك الإيمان بالرسول في فهو مسلم، وهذا لا يقوله أحد(").

وقال الشافعي على أيضا: (والإفرار بالإيان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيان، ومتى رجع عنه قتل. (قال) ومن كان على دين اليهودية والنصرانية، فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليها، وقد بدلوا منه، وقد أخذ عليهم فيها الإيان بمحمد رسول الله في فكفروا بترك الإيان به واتباع دينه، مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله، فقد قبل في: إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقول: لم يبعث إلينا، فإن كان فيهم أحد هكذا، فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا عبده ورسوله، ويقول عمد حق أو فرض، وأبرأ مما هذا مستكمل الإقرار بالإيهان، حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للشافعي (١/ ٢٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ولو وقف المخالف على عبارة كعبارة الشافعي، مضمونها أنَّ من لم يأت بأعبال الجوارح لم يقع عليه اسم كيال الإبيان أبدا، لطار بها فرحا، وقال: إنها تدل عل أن تارك العمل بالكلية لا يكفر! وسترى أن المخالف يستشهد بعبارات غايتها أنها وصفت العمل بأنه كيال!

عالف دين محمد ﷺ أو دين الإسلام، فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيهان، فإذا رجع عنه استنب فإن تاب وإلا قتل.

وإن كان منهم طائفة تُعرف بأن لا تقر بنبوة محمد الله الا عند الإسلام، أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقد استكملوا الإقرار بالإيمان، فإن رجعوا عنه استنبوا، فإن تابوا وإلا قتلوا)(1).

قلت: وهذا كسابقه، عما فيه التعبير بالكيال، عما لا يصبح الإسلام إلا به. فالشهادة لمحمد على بالرسالة، تكمّل الإقرار، ولا يصح الإقرار بدونها.

والقصود أن قول من قال من السلف: العمل مكمّل للإيهان، أو لا يكمُلُ الإيهان إلا بالعمل، هو حق على ظاهره، وقد يكون الحامل على التعبير بالكهال هنا هو الرد على الرجئة التي تزعم أن من أتى بالإقرار والتصديق فقد استكمل الإيهان، فقال أهل السنة: لا يكمل الإيهان إلا بالعمل، مناقضة لهم، وهذا لا تعرّض فيه للحكم على ترك العمل، هل هو كفر أو لا، ، فقائل ذلك قد يرى أن ذهاب هذا (الكهال) كفرٌ، كها مرّ في عبارة الشافعي على ، ويؤكده:

#### الرابع:

أن ابن منده وقد يقول بكفر تارك الصلاة، فكيف يفهم من وصفه لأعمال الجوارح بأنها فرع أو كمال: أنه لا يكفر تاركها بالكلية؟

<sup>(</sup>۱) الأم (١/ ١٧١).

وكيف ينسب إليه القول بنجاة تارك أعمال الجوارح؟!

إن من يقول بكفر تارك الصلاة، فهو قائل - ولابد - بكفر تارك جميع أعمال الجوارح، كما سبق تقريره، فلا يجهدن أحدٌ نفسَه في النقل عمن هذا قوله.

قال على المنافظة: (ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر) (١٠٠٠). وقال: (وترك الصلاة كفر، وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج) (٢٠٠٠). وهذا "كفر أكبر" كما ترى؛ لأن جحد الصوم والزكاة والحج كفر أكبر، انفاقا.



<sup>(</sup>١) الإيمان لابن منده (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/ ٢٦٢).

### تاسعا: ردما اعتمدوا عليه من كلام ابن حزم ﴿ فَعَا

١ - قال ﴿ هُ الله عَلَى الله على الأعهال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيهان لا يكفر) (١).

٢ - وقال: (و قد بين الظيلا ذلك بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير، ثم من في قلبه مثقال حبة من خودل، ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى من ذلك، ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة الإسلام، فوجب الوقوف عند النصوص كلها المفسرة للنص المجمل)(٢).

٣- وقال: (وإنّها لم يكفر من توك العمل وكفر من ترك القول، لأنّ الرّسول ﷺ حكم بالكفر على من أبى من القول، وإن كان عالماً بصحة الإيمان بقلبه، وحكم بالخروج من النّار لمن علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيراً قط) (٢٠).

٤ - وقال: (قال أبو محمد: إن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان؟

قلنا وبالله تعالى التوفيق:

إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان شتى كما ذكرنا، فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له، ومنها ما يكون الفسق ضدا له، لا الكفر، ومنها ما يكون الترك ضدا له، لا الكفر ولا الفسق.

<sup>(</sup>١) المحل (١/ ٦٢) ط. دار الكنب العلمية.

<sup>(</sup>۲) الفصل (۶/۱۶) ط. عكاظ.

<sup>(</sup>٣) الدرة فيها بجب اعتقاده ص (٣٣٧). ت: أحمد بن ناصر الحمد ورفيقه.

فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضداله: فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان، فإن الكفر ضد لهذا الإيمان.

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدائه لا الكفر: فهو ما كان من الأعمال فرضا، فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر.

وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدا: فهو كل ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا)(١٠).

هذه أربعة مواضع استشهد بها المخالف، تناول فيها ابن حزم مسألة تارك العمل. والجواب:

أني قدمت في أول هذا المبحث أن الأقوال المخالفة لإجماع السلف لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور: الثالث منها: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطئه، فلا يجوز له الاحتجاج به.

وهذا ينطبق على ما احتجوا به من كلام ابن حزم ١١٤٠٠.

فالمخالف يرى أن زوال عمل القلب موجب لزوال الإيهان، وأنه لا نجاة لمن لم يأت به، كها أنه لا نجاة لمن لم يأت بالتصديق.

وابن حزم هلا يرى أن من أنى بالإفرار والتصديق، وضيع الأعمال كلها- ومنها أعمال القلب- أنه مسلم ناج (تحت المشيئة). وبيان ذلك من وجوه:

<sup>(</sup>١) النصل (٣/ ٥٥٥).

#### l'Egb:

أنه قال في المحلى: (و من ضبع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر). وهذا عام في من ضبع عمل الجوارح وعمل القلب، كما تدل عليه صبغة العموم (الأعمال). وهما يؤكد هذا استدلاله على هذه الجملة بقول النبي ﷺ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ قَضَاتُه بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمُلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْقًا عِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمُهُ عِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ مَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمُهُ عِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وأكد ذلك في الفصل بقوله: (ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى أدنى من ذلك، ثم من لا يعمل خبراً قط إلا شهادة الإسلام).

### الثاني:

أنه أكد ذلك أيضا في كتابه الدرة، حين قال: (وإنّها لم يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول). ثم قوله: (وحكم بالخروج من النّار لمن علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيراً قط).

وهذا صريح في القول بنجاة من أتى بالعلم (المعرفة أو التصديق) وقول اللسان، وإن لم يعمل خيرا قط، من أعمال القلوب و الجوارح.

#### الثالث:

أنه جعل الكفر في مقابل الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة -عنده- كما سيأتي،

<sup>(1)</sup> Ibel (1/17).



وجعل الفسق في مقابل ترك الأعمال المفروضة، وهي شاملة لأعمال الفلب وأعمال الجوارح.

قال: (فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب، والإقرار باللسان، فإن الكفر ضدٌ لهذا الإيمان.

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضداله، لا الكفر، فهو ما كنان من الأعمال فرضا، فإنّ تركه ضد للعمل، وهو فسنٌ لا كفر).

والمخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. فوجب رد هذا الكلام، وعدم التعويل عليه.

والدليل على أن ابن حزم يريد ب"الاعتقاد"التصديق والمعرفة: قوله: (ولا عدد للاعتقاد ولا كمية، وإنها الكمية والعدد في الأعمال والأقوال نقط). وذلك بعد قوله: (والتصديق بالشيء أي شيء كان لا بمكن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص...) ويأتي نقله بتهامه.

# فإن قال قائل: كيف يعاب على أبي محمد ابن حزم اعتقاده في الإيمان، وقد مدحه شيخ الإسلام فيه؟

فالجواب: أن مدح شيخ الإسلام له في مسائل الإيهان والإرجاء لا يعني أن جميع ما قاله ابن حزم في ذلك صواب، وإنها المقصود أنه أقوم من غيره، كما صرح بذلك شيخ الإسلام على ، قال: (وكذلك أبو محمد بن حزم فيها صنفه من الملل والنحل إنها يُستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما

انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة.

وكذلك ما ذكره في باب الصفات، فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيهان والقدر أقوم من غيره، وأعلم بالحديث وأكثر تعظيا له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ، وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلهاء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات، ونحوه من عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر، وإن كان كلامه من الايهان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر...)(1).

فهو في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره، ويستحمد بموافقة السنة والحديث في مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء و باب الصفات، فهو في جميع هذه الأبواب يثبت الأحاديث الصحيحة، ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٨/٤) وما بعدها.

مع أنه في باب الصفات أقل حالا من الأشعري، بـل قولـه موافق لقـول الفلاسفة والمعتزلة في الحقيقة والمعنى(١٠).

وقد أجاد ابن حزم في الرد على الخوارج والمعتزلة والرد على المرجئة والجهمية والأشعرية، لا سيها في إثبات أن الكفر يكون بالقول وبالفعل، وإبطال حصره في الجحود والاعتقاد، لكنه لم يسلم من موافقة المرجئة حين رأى إسلام من ترك عمل القلب!

وهذا ليس غريبا على من يضلل الأشعرية، وينتصر لأحمد، ثم يكونون أقرب إلى أحمد وأهل السنة منه! ومن يوافق أهل السنة في اللفظ، ثم يخالفهم في المعنى!

والحاصل أن ثناء شيخ الإسلام المذكور لا يعني أن جميع ما قاله ابن حزم في باب الإيهان حق وصواب.

وحتى يتضح هذا الأمر رأيت أن أذكر جملة من المسائل التي تبناها ابن حزم عطم في باب الإيمان والرد على المرجنة، لا يوافقه عليها شيخ الإسلام، وأكتفي بست مسائل:

١ - زعمه أن التصديق لا يزيد ولا ينقص.

٢ - خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان.

٣- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر.

<sup>(</sup>١) وللوقوف على آراء ابن حزم العقدية المخالفة الأهل السنة، انظر: مقدمة تحقيق كتابه: الدرة فيها يجب اعتقاده، للدكتور أحمد بن ناصر الحمد، والدكتور سعيد بن عبد الرحمن القري، وانظر: موقف ابن حزم من الإقيات، للدكتور أحمد بن ناصر الحمد.

1- خطؤه على أي حنيقة هُلا.

٥ - زعمه أن الإيان والإسلام شيء واحد.

٦ - مخالفة شيخ الإسلام له في ما ينسب إلى مقاتل بن سليان من أنه لا يضر مع
 الإيان ذنب.

وهاك البيان:

## ١- زعم ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص:

قال على: (والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البنة أن يقع فيه زيادة ولا نقص، وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن ألبنة أن يكون فيه زيادة ولا نقص... لأن معنى التصديق إنها هو أن يقع ويرقن بصحة وجود ما صدّق به، ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة... فصح أن الزيادة التي ذكر الله على في الإيهان ليست في التصديق أصلا، ولا في الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق، وليس هاهنا إلا الأعهال فصح بقينا أن أعهال البر إيهان بنص القرآن.

وكذلك قدول الله رضي ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَا مَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ (١)، وقول عدالي: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ (١)... والزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيها سواه، ولا عدد للاعتقاد ولا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آبة: ١٢٤

<sup>(</sup>٢) صورة آل عمران، آية: ١٧٣

كمية، وإنها الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط)(١٠).

وقال أيضا: (فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيهان بخلاف قول من قال إنه التصديق، فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولابد؛ لأن معنى الزيادة إنها هي عدد مضاف إلى عدد، وإذا كان ذلك، فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه، وقد جاء النص بذكر النقص وهو قول رسول الله في المشهور المنقول نقل الكواف أنه قال للنساء: قما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل الحازم منكن قلن يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال النها، أليس تقيم المرأة العدد من الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي فهذا نقصان دينها».

قال أبو محمد: ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديقا؛ لأن التصديق لا يتبعض أصلا ولصار شكا وبالله تعالى التوفيق)(1).

وقال: (قال أبو محمد: فإن قال قائل: من أبن قلتم أن التصديق لا يتفاضل ونحن نجد خضرة أشد خضرة، وشجاعة أشد من شجاعة، لا سيها والشجاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس معا؟

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن كل ما قبل من الكيفيات الأشدَّ والأضعف، فإنها يقبلها بمزاج يدخله من كيفية أخرى، ولا يكون ذلك إلا فيها بينه وبين ضده منها

<sup>(</sup>١) النصل (٢/ ٢٢٢، ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) السابق (۱/۲۲۷).

وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين، أو فيها جاز امتزاج الضدين فيه...

إذ لو مازج التصديق غيره لـصار كـذبا في الوقت، ولـو مـازج التصديق شيئا غيره لصار شكا في الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تعالى التوفيق.

والإيان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة، فإنها دخل التفاضل في كثرة تلك الأشياء وقلتها وفي كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق)(١).

فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، وجمعها في كتابه الفصل، في مسائل الإيهان والرد على المرجئة، مع قوله في المحلى: (واليقين لا يتفاضل.. برهان ذلك أن اليقين هو إثبات الشيء ولا يمكن أن يكون إثبات أكثر من إثبات فإن لم يحقق الإثبات صار شكا)(٢٠).

وقوله في الدرة: (والتصديق بالقلب لا ينفاضل ألبتة)(٢).

فهل يقال إن شيخ الإسلام عله زكى جميع ما قاله ابن حزم في هذا الباب؟!

<sup>(</sup>١) القصل (٢/ ٢١٢، ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) المحل (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) الدرة فيها يجب اعتقاده، حس (٣٣٩). وكون النصديق مما يدخله النفاضل، أمر يجده كل إنسان في نفسه، فالعجب من مخالفة ابن حزم في هذا، مع تسليم جماعة من المتكلمين به! وانظر ما سبق ص ٨٤، ٢٣٦ من الجزء الأول.

### ٢- خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان:

قال هند: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد الكفر بقلبه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة، وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه)(١).

وقال: (قال أبو محمد: غلاة المرجئة طائفتان إحداهما الطائفة القائلة: بأن الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى، ولي لله الله من أهمل الجنة، وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه، وهم بخرسان وبيت المقدس)(17).

وهذا يعني أنهم يقولون بنجاة المنافق ودخوله الجنة، وهذا خطأ عليهم.

قال شيخ الإسلام وضع في شرح الأصفهانية: (وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول الكرامية إن الإيان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب، وهذا القول أفسد الأقوال لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم؛ فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين وأنه لا ينفع في الآخرة)(٢).

وقال: (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا، ويقولون: الإيمان هو الكلمة، يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن.

<sup>(1)</sup> النصل (1/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) السابق (٥/ ٧٣)، وانظر: الدرة فيها بجب اعتقاده، ص (٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الأصفهائية، ص (١٨٢).

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم بجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنها نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل)(١).

وقال: (ولا يسمون [يعني المنافقين] بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأثمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيهان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه، ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم) (٢٠).

وكأن شيخ الإسلام على يشير إلى غلط ابن حزم فيها حكاه عن الكرامية.

ثم رأينا ابن حزم بجعل القول بنجاة المنافقين "لازما" لقول الكرامية، وهذا تناقض منه والله بعله أولا من قوضم، ثم عاد فجعله لازما، وفرقٌ بين القول، وما يلزم منه.

قال في الفصل: (قال أبو محمد: ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٧/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) السابق (٧/ ٤٧٥). وانظر: (٧/ ١٤١، ٣٩٤)، وص: ١٤٦ من هذا البحث.

بالسنتهم، وهذا قول مخرج عن الإسلام، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَمُّ جَبِعًا﴾(١)...)(٢).

والصواب أن الكرامية لا يقولون بذلك، ولا يلتزمون هذا اللازم.

## ٣- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر:

قال ابن حزم علا: (اختلف الناس في ماهية الإيمان، فذهب قوم إلى أن الإيمان إنها هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته، فإذا عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة، وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري وأصحابهم)(٢).

وقال: (والثانية: الطائفة القائلة: إن الإيهان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل الإيهان عند الله في، ولي لله في من أهل الجنة. وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمر قندي مولى بني راسب، كاتب الحارث بن سريح التميمي، أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان، وقول أبي الحسن على بن إسهاعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابها)().

<sup>(</sup>١) سورة الساد، آية: ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الغصل (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) البايق (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) السابق (٥/ ٧٢).

قلت: التسوية بين الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري هنا خطأ مخالف لما قرره شيخ الإسلام في مواضع.

فالأشعري وإن نصر قول جهم في الإيمان - في أحد قوليه - إلا أنه لا يجعل من أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه مؤمنا من أهل الجنة.

بل يقول: إن ما يظهر من ذلك دليل على كفر الباطن.

قال شيخ الإسلام: (قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره)(١).

وقال على (والحذاق في هذا المذهب: كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض بفسد الأصل، فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره: فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة)(").

أما جهم بن صفوان فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله أنه كافر في الظاهر، مؤمن

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (١٤٩/٧).

<sup>(</sup>Y) السابق (Y/ ١٤٦/).

في الباطن، ولهذا فهو من أهل الجنة، إلا من جاه النص على أنه كافر معذب في الآخرة.

قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل ماثتي درهم خسة أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم.

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في ذلك جلا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا عبد لهم عنه، ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة، قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع)(1).

فالأصل الذي اعتمده جهم هو: أن الإنسان لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة "المكفّرة" لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، أما الأشعري فيجزم بكفره باطنا، ويرجع ذلك إلى انتفاء المعرفة والتصديق.

ومتأخرو الأشاعرة منهم من اعتمد قول جهم، وقال: يجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من قال: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۷/ ٤٠١) رما بعدها.

فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. وقد سبق بيان ذلك(1).

## ٤- خطؤه على أبي حنيفة خلاء

ذكر ابن حزم أقوال الناس في الإيمان، فعرض قول الجهمية والكرامية وقول أبي حنيفة، وقول أهل السنة. ثم ذكر قول محمد بن زياد الحريري الكوفي، وهو: (من آمن بالله يخذ، وكذب برسول الله على فليس مؤمنا على الإطلاق، ولكنه مؤمن كافر معا؛ لأنه آمن بالله تعالى، فهو مؤمن، وكافر بالرسول على فهو كافر)(1).

ثم قال: (قال أبو محمد: وقول محمد بن زياد الحريري لازم فده الطوائف كلها، لا ينفكون عنه على مقتضى اللغة وموجيها، وهو قول لم يختلف مسلمان في أنه كفر مجود وأنه خلاف للقرآن كما ذكرنا)(٣).

قلت: أخطأ ابن حزم هخاه، فإن هذا القول لا يلزم أبا حنيفة قطعا، وإنها يلزم جهما القائل بأن الإيهان هو معرفة القلب وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر.

## ٥- زعمه أن الإيمان والإسلام شيء واحد.

قال ﴿ فَأَخْرُجْنَا مَن كَانَ فِيهَا وَالْإِسلامُ شِيءَ وَاحْدَ، قَالَ عَلَىٰ ﴿ فَأَخْرُجْنَا مَن كَانَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٢٥٢) وما بعدها، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) النمار (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣/ ٢٢٩).

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتُومِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)، وقسال: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا أَقُل لاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم أَبْلِ ٱللهُ يَمُنُ عَلَيْكُرْ أَنْ هَدَنكُرْ لِلْإِيمَينِ إِن كُنتُذ صَندِقِينَ ﴾ (١)(٢).

وهذا القول ينتقده شيخ الإسلام الله عله عله الكتاب والمنطرفا مخالفا لما دل عليه الكتاب والسنة (١).

## ٦- مخالفة شيخ الإسلام له في ما يُنسب إلى مقاتل بن سليمان من أنه لا يصر مع الإيمان ذنب:

قال ابن حزم: (وقال مقاتل ابن سلبهان وكان من كبار المرجنة: لا يضر مع الإيهان سيئة جلت أو قلت أصلا، ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا)(٥٠).

قلت: أما شيخ الإسلام فيرى أن الأشبه أن هذا كذب على مقاتل.

قال على على المرحثة والجهمية من يقف في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد، في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية، كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلائهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليان والأشبه أنه كذب

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات؛ آية: ٣٦،٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١٧

<sup>(</sup>٦) المحل (١/ ٩٩)، وانظر: الفصل (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١/١١١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>a) الفصل (a/ ٧٤).

عليه)(١)

وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنها الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجثة وصفهم بهذا)(17).

فهذه ستة مواضع بخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم، وجميعها ذكر في باب الإيبان وفي الرد على المرجنة.

وهذا يؤكد ما قلته من أن ثناء شيخ الإسلام هو على سبيل الإجمال والتغليب، ولا يعني صحة جميع ما ذكره ابن حزم في هذا الباب.

ئم يقال: على فرض أن ابن حزم فيلا يكفر بترك عمل القلب، وينازع في مسألة عمل الجوارح فقط، فهو محجوج بإجماع السلف قبله، ومخالفته فيلا لكثير من إجماعات السلف في الاعتقاد، كثيرة مشهورة، لا سيما في باب الصفات، والمخالف يقرّ جهذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح الأصفهائية، ص (١٨٢)..

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاري (۷/ ۱۸۱).

### عاشرا: ردما اعتمدوا عليه من كلام البيهقي واله

وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق عليه، أرى ضرورة التعريف بمنهج البيهقي في أبواب الاعتقاد الأخرى، فقد يُظن من خلال استشهاد بعض "السلفيين" بكلامه في الإيمان أنه سلفي المعتقد. والحقيقة أنه أحد أنمة الأشاعرة الذين كان لهم جهود عظيمة في خدمة ودعم المذهب الأشعري، وقد تحولت معرفته في الحديث وإمامته فيه إلى خدمة أهل التأويل - كما يقول الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله - لا إلى خدمة مذهب أهل الحديث والسنة، وهذا في باب العقائد دون الأحكام (1).

وقد تحدث الشيخ حفظه الله عن البيهقي حديثا مختصرا جامعا، واعتبر أن البيهقي والقشيري والجويني يمثلون مرحلة زمنية تطور فيها المذهب الأشعري، على نحو من تطوره على يد الباقلاني وابن فورك والبغدادي.

قال حفظه الله: (فالبيهقي مجدد المذهب الشافعي في الفقه، وأحمد أعلام المحمدثين، كان له دور في ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي، ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث وروايته، ولبيان أن ذلك لا يخالف منهج الأشاعرة الكلامي.

والقشيري أدخل التصوف في منهج وعقائد الأشاعرة.

والجويني خطا خطوات بالمذهب نحو الاعتزال)(٢).

<sup>(</sup>١) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/ ٨٠٠).

وقال حفظه الله: (وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه [ الأسياء والصفات ] استجابة لطلب أستاذه، خدمة للمذهب الأشعري- الذي كان أحد أعلامه - ولذلك حشاه بالنقول من أقواهم وتأويلاتهم إضافة إلى تأويلاته هو، وما أدري ما قصد البيهقي بقوله السابق: (لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصر السنة وقمع البدعة)، وهل يقصد بدعة النعطيل أو بدعة الإثبات ورفض التأويل التي يسمونها تجسيها أو تشبيها؟!

الذي يترجح من خلال معرفة حال شيخ الجميع ابن فورك، وتلميذه أبي منصور الأيوبي [ الذي أوصى البيهقي بتأليف كتابه] وحال البيهقي في تأويلاته في كتابه هذا أنه قصد قمع بدعة الإثبات التي يزعمون أن فيها تشبيها، والله أعلم)(١).

وقد ضرب الشيخ أمثلة بين من خلالها شير البيهقي على منهج المتكلمين في التعامل مع جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة للصفات، وخروجه عما يليق به كمحدث، وأشار إلى اعتباده على أقوال جماعة من كبار الأشاعرة، ودفاعه عن علم الكلام، ومشاركته العملية في الفتئة التي وقعت على الأشاعرة، ولخص موقف الأشعري من جمل اعتقاد السلف بقوله:

(وبما ينبغي ملاحظته أن البيهقي مع أقواله الموافقة لمذهب الأشاعرة في مسائل حدوث الأجسام، وحلول الحوادث، وتأويل الاستواء والنزول والمجيء والضحك

<sup>(</sup>١) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ٨٤٤).

والعجب، ونفيه للعلو (الجهة) وتأويله للقدم والأصابع وغيرها، إلا أنه قال بإثبات الوجه واليدين والعين بلا تأويل، فهو بذلك قد خالف شيخه البغدادي)(١٠).

وقام الشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي حفظه الله بدراسة وافية عن البيهقي وموقفه من الإلهبات، خلص فيها إلى نتائج مهمة، منها:

(٣- أنه [أي البيهقي] سلك في الاستدلال طريقة السلف، وخالفهم في كثير من
 المسائل عند التطبيق لذلك الاستدلال.

٤- أنه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو أمر انفق فيه مع السلف، إلا أنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال بالجواهر والأعراض على حدوث العالم زاعها صحة هذا الاستدلال لأنه في نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة إبراهيم المنكة، فبيئت خالفة ذلك لمذهب السلف، وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم القيق.

٧- أنه اتفق مع السلف في إثبات الصفات العقلية بنوعيها [صفات الذات العقلية
 كالحياة والقدرة والعلم والسمع، وصفات الفعل العقلية كالخلق والرزق والإحياء] وفي طريقة الاستدلال على ذلك الإثبات.

٨- عدم موافقته للسلف في القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه
 سبحانه يفعل متى شاء كيف شاء، لذلك قال بقدم جميع صفات الذات العقلية وعدم

<sup>(</sup>١) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ٥٨٩).

حدوث شيء منها، وأوضحت أن الصحيح في ذلك ما ذهب إليه السلف من القول بأنها قديمة النوع حادثة الأحاد.

٩- غالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي، ولذلك رأيناه يقول بحدوث صفات الفعل العقلية، إلا أنني بينت خطأه فيها ذهب إليه، وصحة مذهب السلف القائل بأن الله فعال لما يريد أز لا وأبدا.

١٠ أن البيهةي رافق السلف فيها أثبته من صفات الذات الخبرية، وخالفهم في تأويل ما بقي منها، حيث أثبت اليدين والوجه والعينين وأول ما سوى ذلك. [كاليمين والكف والأصابع والساق والقدم، لأنها ثابتة بخبر الآحاد وظاهرها يفضي إلى التشبيه!!!].

١١ - خالفته للسلف في صفات الفعل الخبرية، حيث ذهب إلى تأويل بعضها، وتفويض بعضها الآخر، زاعها أن التفويض في ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد بيئت فساد قول من نسب التفويض والتأويل إلى السلف، مبينا أن مذهب السلف هو الإثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتا لا تأويل فيه ولا تفويض ولا تشبيه.

الحقيقي.

١٣ - اتفاقه مع السلف فيها يتعلق بمسألة الرؤية من القول بإثبائها للمؤمنين يوم القيامة، إلا أنه خالفهم بنفي الجهة مستدلا بحديث الرؤية، وقد بينت فساد استدلاله به، وصحة استدلال السلف.

١٤ - أنه يقول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله، وبينت أنه بذلك يوافق الأشاعرة القائلين بالكسب، الذي لا حقيقة له، ويخالف السلف لقولهم بتأثير قدرة العبد في فعله.

١٥ - أنه ينفي تأثير الأسباب في مسبباتها، وهو مذهب الأشاعرة، وقد بينت فساد هذا الرأي أيضا ومخالفته للنصوص الشرعية المثبتة لذلك)(١٠).

وبعد: فهاهو البيهةي، خالف السلف في جل مسائل الإلهيات، فهل سيوافقهم في الإيهان؟

#### نص كلامر البيهقى:

قال عنه: (باب القول في الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَالْمُعُمْ إِلَمْنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَعُوكُلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ثُكِرَ لَهُمُ وَجَلَتْ قُلُومُمْ وَإِذَا تُلْمِعُ وَمَمَّا رَزَقْتَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ (").

البيهةي وموقفه من الإلهيات، للشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، ص (٣٣١-٣٣٢). وهي رسالة دكتوراة مجازة من جامعة الملك عبد العزيز. وما بين المعكوفتين زيادة مني للتوضيح.

 <sup>(</sup>٢) رسورة الأنقال، آبة: ٢ - ٤

فأخبر أن المؤمنين هم الذين جعوا هذه الأعيال التي بعضها يقع في القلب، وبعضها باللسان، وبعضها بهما وسائر البدن، وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال، وفيها ذكر الله في هذه الأعيال تنبيه على ما لم يذكره، وأخبر بزيادة إيهانهم بتلاوة آياته عليهم، وفي كل ذلك دلالة على أن هذه الأعيال وما نبه بها عليه من جوامع الإيهان، وأن الإيهان يزيد وينقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقصان.

وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيبان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها على ثلاثة أقسام:

فقسم يكفر بتركه؛ وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده، والإقرار بها اعتقده.

وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده؛ وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم.

وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر؛ وهو ما يكون من العيادات تطوعا.

واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيهانا، منهم من قال: جميع ذلك إيهان بالله تبارك وتعالى وبرسوله على الأن الإيهان في اللغة هو التصديق، وكل طاعة تصديق لأن أحدا لا يطبع من لا يثبته ولا يثبت أمره.

ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإقرار: إيهان بالله وبرسوله على وبسائر الطاعات إيان لله ورسوله، فيكون التصديق بالله: [و] إثباته والاعتراف بوجوده، والتصديق له: قبول شرائعه واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل.

وكذلك التصديق بالنبي ﷺ، والتصديق له.

فقد ذكرنا بيانه ودليله في كتاب الإيهان، وفي كتاب الجامع، ونحن تذكر ههنا طرفا من ذلك)(١٠). ثم ساق بعض الأدلة على أن العمل من الإيهان.

قلت: قد ذكر البيهقي قولين في السبب الذي لأجله سمي الاعتقاد والإقرار والعمل إيهانا. والقول الثاني هو الذي تبناه واقتصر عليه في كتابه الجامع لشعب الإيهان.

وفصل البيهقي معتقده وبينه في كتابه الجامع لشعب الإيمان، مبينا الفرق بين الإيمان بالله، والإيمان لله، والتصديق بالرسول على، والتصديق له.

ومن خلال تفصيله يتبين أنه لا يرى الكفر إلا في مقابل التصديق والنطق، وأما العمل بنوعيه، فتركه-كله- ليس كفرا.

قال البيهقي في الجامع لشعب الإيمان(٢):

<sup>(</sup>۱) الاعتفاد للبيهةي، ص ۱۹۱، والواو التي بين المعكوفتين أرجَح أنها زائدة. وقد اقتصر غير واحد من المخالفين على الاستشهاد بأول كلامه دون قوله: (واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيهانا) الخ، وأكاد أجزم بأن عامة من استشهد بكلامه لم ينتبه قراده من التقريق بين الإيهان بالله، والإيهان لله، والتصديق بالرسول، والتصديق للرسول، ولو انتبه لذلك لم يستشهد بكلام البيهقي. وسيأتي إيضاح ذلك.

<sup>(</sup>٢) اعتمد البهة في معظم كتابه الجامع على ما كتبه أبو عبد الله الخليمي في منهاجه، كما بين هو في مقدمته، حيث قال: (فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب، وحكيت من كلامه عليها ما تبين به المقصود من كل باب؛ إلا أنه خفت اقتصر في ذلك على ذكر المتون، وحذف الإسناد تحريا للاختصار؛ وأنا على-

(فالإيهان بالله عز وجل ثناؤه: إثباته والاعتراف بوجوده.

والإيمان له: القبول عنه والطاعة له.

والإيمان بالنبي ﷺ: إثباته والاعتراف بنبوته.

والإيمان للنبي ﷺ: اتباعه وموافقته والطاعة له.

ثم إن التصديق الذي هو معنى الإيهان بالله وبرسوله منقسم:

فيكون منه ما يخفي وينكتم: وهو الواقع منه بالقلب، ويسمى اعتقادا.

ويكون منه ما ينجلي ويظهر، وهو الواقع باللسان، ويسمى إقرارا وشهادة)(١).

ثم قال عقب ذلك: (وكذلك الإيهان لله ولرسوله ينقسم إلى جلي وخفي:

والخفي منه: هو النيات والعزائم التي لا نجوز العبادات إلا بها، واعتقاد الواجب واجباً، والمباح مباحا، والرخصة رخصة، والمحظور محظورا، والعبادة عبادة، والحد حدا، وتحو ذلك.

والجلي منها: ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة، وهو عدة أمور:

منها الطهارة، ومنها الصلاة، ومنها الزكاة، ومنها الصيام، ومنها الحج والعمرة، ومنها الجهاد في سبيل الله. وأمور سواها ستذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.

وكل ذلك إيهان وإسلام، وطاعة لله ١١ ولرسوله ﷺ إلا أنه إيبان لله، بمعنى أنه

وسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها...).

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الإيمان، للبيهني (١/ ٣٥) وما يعدها.

### ويتضح من هذا النقل أمران:

الاول: أن البيهقي يفرق بين الإيمان بالله، والإيمان لله، ويرى أن التصديق وقول اللسان: إيمانٌ بالله، أما عمل القلب وعمل الجوارح فإيمان لله.

وثمرة هذا التفريق عنده وعند الحليمي: أن الكفر يكون في مقابل الإيمان بالله، لا الإيمان لله، فترك العملين (عمل القلب والبدن) ليس كفرا!

والشائي: أنه يطلق الاعتقاد ويريد به: التصديق القلبي المجرد من أعمال القلب، والتصديق الظاهري الذي هو قول اللسان، ويسمى إقرارا وشهادة. والكفر عنده هو ترك هذا الاعتقاد، لا ترك العمل، عمل القلب أو عمل الجوارح.

قال البيهقي: (قال [ أي الحليمي]:

والإيهان بالله ورسوله أصل، وهو الذي ينقل من الكفر.

والإبيان شه ورسوله ﷺ فرع، وهو الذي يكمل بكاله الإيان، وينقص بنقصانه الإيان (1). الإيان (1).

ومعنى هذا أن أصل الإيهان إذا حصل، ثم تبعته طاعة زائدة: زاد الإيهان المتقدم بها،

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الإيان (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) فعمل القلب كيال في الإيهان - عند الحليمي والبهقي - كعمل الجوارس، ولا قرق.

لأنه إيان انضم إليه إيان كان يقتضيه.

ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل المتقدم والطاعة التي تليه بها، وعلى هذا إلى أن تكمل شعب الإبهان.

قال: ونقصان الإيمان: هو انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله وبعض فروعه عما يقي منها مما اشتمل عليه الخطاب والتكليف، لأن النقصان خلاف الزيادة(١٠).

فإذا قبل لمن آمن وصلى: زاد إيهانه، وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصل إنه ناقص الإيهان، وأنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسقا عاصيا وعلى هذا سائر الأركان.

فأما ما يتطوع به الإنسان مما ليس بواجب عليه بمعنى تصديق العقد والقول بالفعل موجود فيه فيزداد به الإيمان، وتركه بالإضافة إلى من لم يتركه يجوز أن يسمى نقصانا، لكن لا يوجب لتاركه عصيانا هذا معنى قوله.

قال: وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيهانا لم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا، وذلك أن الكفر بالله أو برسوله مقابل للإيهان به، فإذا كان الإيهان بالله وبرسوله: الاعتراف به والإثبات له، كان الكفر جحوده والنفي له والتكذيب(٢).

رظاهر هذا أن النصديق عنده لا يدخله النقص.

<sup>(</sup>٣) وهذه هي النتيجة! حصر الكفر في الجحود والنفي والتكذيب؛ لأنه جمل الكفر ما يقابل الإبهان بالله (التصديق والنطق) لا فيها يقابل الإبهان لله (عمل الفلب وعمل الجوارح)! ولا ينفضي العجب عن يحتج في مسائل الإبهان بمن يحصر الكفر في الجحود والنفي والتكذيب، مع ادعاته المتبرؤ من هذا القول!

وأما الأعمال فإنها إيمان لله وللرسول بعد وجود الإيمان به، والمراد به إقامة الطاعة على شرط الاعتراف المتقدم فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر.

وقد ذكرت في كتاب الإيهان من الأخبار والآثار ما يكشف عن صحة هذه الجملة وأنا أشير في هذا الكتاب إلى طرق منها، بمشيئة الله ﷺ).

ثم قال: (باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيهان وأن كليها شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز) انتهى كلام البيهقي الله الله الله المسائل

#### وحاصل الجواب عنه ، من وجود:

#### illeb:

أن كلامه في كتاب الاعتقاد مما نتفق نحن والمخالف على رده، لأنه جعل الكفر في ترك الإقرار والاعتقاد فقط، وقد نبين أن مراده بالاعتقاد: تصديق القلب دون عمله.

والمخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. نوجب رد كلام البيهقي هذا، وعدم التعويل عليه.

#### الثانئ:

أن ما قرره في كتابه الجامع لشعب الإيهان لا يختلف عما في كتابه الاعتقاد، بل هو شرح له وزيادة تفصيل وبيان. وهو صريح في التفريق بين الإيهان بالله ورسوله، والإيهان لله ورسوله، فالأول هو التصديق والإقرار وهذا الذي يقابله الكفر.

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الإيمان، للبيهني (١/ ٢٦- ٢٨).

أما الثاني (الإيمان لله وللرسول) فهو عمل الفلب من النيات والعزائم، وعمل الجوارح، وهذا يقابله الشقاق والعصبان دون الكفر.

ورغم وضوح كلام البيهقي في كتابه الجامع، وظهور مراده، رأينا من يستشهد بكلامه، بل من يزعم أنه حرر مذهب أهل السنة أيها تحريرا!

قال أحدهم: (الإمام البيهقي في كتاب جامع شعب الإيان وفي كتاب الاعتقاد حرر مذهب أهل السنة أيها تحرير، رد على الأشعرية. رد على الجهمية. رد على الصالحي. رد على مرجئة الفقهاء. رد على الكرامية، فمن أين ينسب له القول أنه وافق التمشعر في باب الإيمان)!

فهل من قول أهل السنة أن ترك عمل القلب يقابله الشقاق والعصيان دون الكفر؟!

وقائل هذا، هل وافق أهل السنة، فضلا عن أن يقال إنه حرر مذهب أهل السنة؟!
وأما أنه رد على الأشعرية في باب الإبهان، فهذه دعوى لا يقولها من يعرف مذهب
الأشعرية. وقد قدمت أن جهورهم على إثبات الزيادة والنقصان، وإدخال عمل القلب
في الإبهان، وأما عمل الجوارح: فهو شرط كهال عندهم، والبيهقي لم يزد على هذا، بل
صرح بأن عمل القلب كعمل الجوارح، كلاهما كهائي في الإبهان، وأما جعله النطق
باللسان جزءا من الإبهان كالتصديق، فهذا تقوله طائفة من الأشعرية كها سبق(١).

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٢٢٩) من هذا البحث.

#### الحادي عشر: ردما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض وللح

استشهد المخالف بها نقله النووي في عنه، قال: (قال القاضي عياض: وقد تقدم أن أصل الإيهان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعهال كها وقع هنا، أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، وقد قدمنا أن كهال الإيهان بالأعهال وتمامه بالطاعات، وأن النزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خُلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيهان الشرعى و لا اللغوي)(1).

واستشهد بقول القاضي على: (ثم تمام إيهانه وإسلامه بتهام أعيال الإيهان المذكورة في الحديثين، والتزام قواعده، وهو المراد بإطلاق اسم الإيهان على جميع ذلك في حديث وفد عبد القيس، فقد أطلق الشرع على الأعهال اسم الإيهان؛ إذ هي منه وبها يتم، ولكن حقيقته - يعني الإيهان - في وضع اللغة التصديق، وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان، فإذا حصل هذا حصل الإيهان المنجي من الخلود في النار، لكن كهاله المنجي بالجملة من دخولها رأساً بكهال خصال الإسلام)(1).

#### والجواب من وجود:

: الأول:

أن قول القاضي عظم: (وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات) لا

شرح النووي على مسلم (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/٤).

إشكال فيه، فالإيمان يكمل بالأعمال والطاعات، وكلما أتى العبد منها شيئا زاد إيمانا، وليس في هذا تصريح بأنها لو زالت بالكلية بقي الإيمان.

#### الثاني:

أن قوله:(وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان) مخالف لإجماع أهل السنة القائلين بأن الإيران قول وعمل.

ولا ينقضي العجب عن ينقل هذا الكلام، ويريد به نصرة مذهب السلف، بزعمه. بل لا ينقضي العجب مرة بعد مرة بمن يعتمد في هذه المسائل على أشعري المعتقد<sup>(١)</sup>، وقد علم أن الأشاعرة منحرفون عن قول السلف في هذا الباب.

والقاضي عياض هذا لم بخرج عما يعتقده الأشاعرة في باب الإيمان والكفر، غاية الأمر أنه جعل قول اللسان من الإيمان، وهو قول طائفة منهم كما سبق. وما ذكره من أن ظواهر الشرع على أن الأعمال من الإيمان، يقرره غيره من الأشاعرة أيضا، ويقولون إنها تدخل في الإيمان بجازا، وأما على الحقيقة فلا، ولهذا أكد أن حقيقة الإيمان الشصديق والقول، فباليت شعري أي سلفي هذا الذي يريدنا أن نعتقد أن هذه هي حقيقة الإيمان!

أن قوله: (وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان، فإذا حصل هذا حصل

 <sup>(</sup>۱) انظر: القاضي عياض وجهود، في علمي الحديث رواية ودراية، د. البشير على حمد الترابي، وقد جاء فيه،
 ص (١٤٩): (كان أشعري العقيدة، شأنه في ذلك شأن غالب المالكية بالمغرب والأندلس، ودان بطلك مدة حياته).

الإيهان المنجي من الخلود في النار، لكن كهاله المنجي بالجملة من دخولها رأساً بكهال خصال الإسلام) هو موضع الشاهد الحقيقي من كلام القاضي، لكن المخالف إن احتج بقوله: (فإذا حصل هذا حصل الإيهان المنجي من الخلود في النار) وهو واضح في إثبات مطلوبه، قلنا له: هلا وافقته فيها ذكره قبلها، من أن الإيهان في عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان؛ ليقف الجميع على حقيقة ما تدعون إليه! وهل هذا إلا الإرجاء الواضح البين، الذي يخرج العمل من حقيقة الإيهان الشرعي!

#### الرابع:

أن القاضي عياض كغيره من الأشاعرة، في باب التكفير، يحكمي أقوال أتمته كالباقلاني وغيره ممن نصروا قول جهم. بل بلغ به أن قال: (هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة. ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب أن الكفر بالله هو الجهل به، لا يكفر أحد بغير ذلك)(1).

وإنها كان هذا القول قريبا، لأنه ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني الذي أسهاه (إمام أهل التحقيق والحق) أن (الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيهان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى الله بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل آخر على ذلك فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله بل لما قارنه) والقاضي عياض

<sup>(</sup>١) الشفا للقاضي عياض، مع شرح ملا علي القاري (١/ ٥٠١).

ينقل ذلك دون إنكار (١).

وإذا كان هذا هو الكفر عندهم فكيف يطلب حكم هذه المسألة من قبلهم، أعني مسألة ترك العمل.

وقد ذهب القاضي عياض إلى أبعد من ذلك، حيث جعل السب إنها يكفر به مع الاستحلال، إلا إذا كان السب في نفسه تكذيبا صريحا، قال شيخ الإسلام على بعد نقل كلام القاضي عياض: (وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له، إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا.

وهذا موضع لابد من تحريره، ويجب أن يُعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنها هو لاستحلاله السب: زلة منكرة وهفوة عظيمة)(٢).

وعما نقله شيخ الإسلام عنه في هذا الموضع قوله: (إن من قتله بلا استنابة فهو لم يره ردة، وإنها يوجب القتل فيه حدا، وإنها يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة، ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب.

قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك؛ لإقراره بالتوحيد وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال: وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك،

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ٩٥٩).

وكذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا ما لا إشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بها شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هنك حرمة الله أو حرمة نبيه. وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل الاستحلال له...)(1).

والحاصل أن القاضي عياض على سائر على مذهب الأشاعرة، يخرج العمل من حقيقة الإيمان الشرعي، ويعلق الكفر على التكذيب والاستحلال، ومن كان كذلك فلا تؤخذ عنه هذه المسائل.



 <sup>(</sup>١) وقد أخطأ عقفا الصارم المسلول (محمد الحلواني ومحمد شودري) حيث نسبا هذا الكلام في الهامش إلى
 القاضي أبي يعل في المعتمد. انظر: الصارم (٣/ ٩٥٩). والواقع أنه كلام القاضي عياض، كما يدل عليه
 السباق، وكما هو موجود بنصه في الشفا، انظر الشفا مع شرح ملا علي القاري (٢/ ٤٧٦).

## الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح كله

قال النووي عُلا: (وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح الله: قوله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنها أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيبان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتمات وحافظات له، ولهذا فمم ﷺ الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم... واسم الإسلام يتناول أيضا ما هـو أصـل الإيـان، وهـو التـصديق البـاطن، ويتنـاول أصـل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج عا ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام، التمي طالمًا غلط فيها الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق لجهاهير العلماء من أهل الحديث

وغيرهم، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح)(١).

#### والجواب من وجهين:

الأول:

أنه لبس في كلامه علام الإسلام يبقى ويستمر مع ترك العمل الظاهر بالكلية، وغاية ما فيه أنه لا يكفر بترك المباني الأربعة، وهذه مسألة، والحكم بإسلام تارك العمل بالكلية مسألة أخرى، كما سبق.

## الثاني:

أن شيخ الإسلام على نقل كلام ابن الصلاح هذا، وانتقده في مواضع منه، قال الله الوله: (إن الحديث ذكر فيه أصل الإيهان وأصل الإسلام) قد يورد عليه أن النبي الجاب عن الإيهان والإسلام بها هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهم لا لأصلهما فقط، فالإيهان هو الإيهان بها ذكره باطنا وظاهرا، لكن ما ذكره من الإيهان تضمن الإسلام، كما أن الإحسان تضمن الإيهان).

ثم قال شيخ الإسلام: (وقول القائل: (أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر) فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام (بتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان) فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١/ ١٤٨) ونقله شيخ الإصلام (٧/ ٣٦١) وتعقبه كها سيأتي.

خلاف ما نُقل عن الجمهور. ونكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا، فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام).

ثم قال ﴿ فَا الله الله القائل: (الطاعات ثمرات النصديق الباطن) يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له، فمنى وجد الإيهان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السغة.

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيها تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه...).

إلى أن قال: (وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم عمن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيهان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهها، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف)(١).

قلت؛ فهذا الموضع من كلام ابن الصلاح والله، اشتمل على أمرين: عبارات لم تحالفها الدقة، وكلام بحتمل حقا وباطلا، أعني قوله عن الطاعات إنها ثمرات التصليق الباطن، فكيف يُترك إجماع السلف لمثل هذا الكلام، مع أنه لا يفيد المخالف؛ إذ ليس فيه تصريح بها يويد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷/ ۲۲۱- ۲۲۱).

## الثالث عشر: توضيح ما اشتبه عليهم من كلام شيخ الإسلام الله

اعتمد المخالف على مواضع من كلام شيخ الإسلام على فهمها على غير وجهها، وحملها على ما لا يُراد منها، ضارباً بأقوال شيخ الإسلام الصريحة في المسألة عرض الحائظ.

وقد مضى في الباب الثالث ذكر طائفة من أقواله على صريحة في التكفير بنرك العمل الظاهر، وبيان النلازم وحدوده، وأنه إذا انتفى اللازم الظاهر، انتفى الملزوم الباطن، ولم يبق في القلب إيان، بل كفر وزندقة. كما سبق نقل حكايته وتقريره لإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً خرجا من الملة، فكيف يُنسب إليه أنه لا يكفر تارك العمل بالكلية!

ولكن المخالف مولعٌ باتباع المتشابه، وليَّ النصوص، وتحريف الكلم عن مواضعه، ولهذا أعرض عن عشرات المواضع من كلام شيخ الإسلام الصريحة البينة المفصلة، وصار يتصيَّد كلمة هنا، وحرفا هناك، ليقول إن شيخ الإسلام سائرٌ على طريقته.

وهذه جناية عظيمة على شيخ الإسلام عُلَث ، وعلى منهجه، وتراثه، وما قرّره في هذا الباب.

وللشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله كلام نفيس حول هذه الجناية -التي بقدم عليها أناس ينتسبون للعلم وأهله، ويظهرون الحب والتقدير لشيخ الإسلام، ويريدون نشر الباطل تحت ستارٍ من كلامه - أسوق منه ما يناسب المقام، قال حفظه الله: (أما الجناة كل الجناة: فهم في عصرنا طلاب الطروس، الذين يظهرون الانتساب إلى الحديث وأهله، وينادون بالسنة ونصرتها، ثم يمدُّون إلى الباطل أنبوبا، وللتضليل يستدلون عليه بكلام لشيخ الإسلام ويضلل عنى يغرر واحدهم بالناس ويضلل أهل السنة والجهاعة، ويعدل بهم عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام، وهذه فتنة عمياء، وانشقاق في صف أهل السنة والجهاعة، وبذر للشقاق، وغرس لحنظل الخلاف. وهكذا يكون الفتون، نسأل الله السلامة والعافية.

ولهم في ذلك من الباطل طرق شتى، منها:

١ - الأخذ بالمتشابه وهجر المحكم.

 ٢- التقاط العبارات المجملة، أو المحتملة، أو الموهمة، والإعراض عن الصريحة الواضحة.

٣- المغالطة في دلالة بعض العبارات.

٤ - قطع الكلام المستدل به عن السُّباق واللحاق الذي لا يتضح إلا بها.

٥- بتر الكلام في أوله أو مثانيه أو آخره.

٦ - إبدال لفظة بأخرى.

٧- توظيف النص على غير المراد منه.

٨- توظيف لفظة في غير ما يدل عليها السياق في واحدة من دلالات الألفاظ
 الثلاث: اللغوية، والثرعية، والعرفية.

٩- يكون له كلام مجمل في موضع، لكنه مفضّل مبسوط في موضع آخر، فيأخذ

بالمجمل، ويترك المفصل.

١٠ - العدول عن المذهب الحق المنصور الذي شهّره هذا الإمام ودافع عنه ونصره إلى مشتبه العبارات أو القول المهجور)<sup>(١)</sup>.

قلت: وسيظهر جليا أنَّ المخالف في هذا الباب، له حظٌّ وافر من هذه الجناية على شيخ الإسلام الله، وأنه استعمل هذه الطرق الباطلة جميعها، ليصل إلى مراده ومبتغاه.

وسرُّ المسألة أن المخالف يتهيب من تصريحه بمخالفة شيخ الإسلام، لما جعل الله تعالى لهذا الإمام من مكانة ومنزلة، فعمد إلى أسلوب التشكيك، وضرب الأقوال بعضها ببعض، و محاولة تأويل كلامه بمستكره التأويلات، وقل من المخالفين من اعترف بأنه خالف لشيخ الإسلام في هذه المسألة، ومسألة تارك الصلاة، وأن الحق يعرف بدليله، وأنه قاتل بها أداه إليه اجتهاده، ولو خالف من خالف، وهذا مع كونه خطأ لمخالفته الإجماع الذي يحكيه شيخ الإسلام وغيره، فهو خير من التحريف والتضليل والكذب عن عمد، ونسبة شيخ الإسلام لمذهب باطل لطالما نقضه، وشنع عليه، وأكثر من الذم عن عمد، ومن قرأ كتابه الإيهان الأوسط علم صدق ما أقول؛ إذ يكاد أن يكون أكثره في تقرير هذه المسألة والرد على من خالف فيها.

ثم إن المخالف أعرض عن المنهج الحق في التعامل مع ما يشتبه من كلام أهل العلم، لو فُرض وجود هذا المتشابه، وهو تفسير كلام العالم بعضه ببعض، وحمل مطلقه على

<sup>(</sup>١) اللدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعيال، ص (٧٦) وما بعدها.

مقيده، وعامّه على خاصّه، ومراعاة عادته في كلامه، وما يريد من ألفاظه، وقد نبّه شيخ الإسلام على هذا المنهج بقوله: (فإنه يجب أن يُفسّر كلام المتكلم بعضُه ببعض، ويؤخذ كلامُه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته [وما] يَعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرْفه وعادتُه في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وتُرك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، وتبديلا لمقاصده، وكذبا عليه)(١).

وسأحاول هنا أن أعرض جملة ما نقله المخالف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، والإجابة عنه؛ لأبرهن على صحة مذهبه، ووضوح رأيه، وسلامة كلامه من الاضطراب والتناقض.

# وقبل الشروع في المقصود أذكر بامرين:

الاول: أن شيخ الإسلام عبر عن رأبه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متنوعة، وألفاظ متعددة، فمن ذلك قوله:

(فإذا خلا العيد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٤٤/٤). وانظر: بجموع الفتاوي (٧/ ٣٦).

وقوله: (فمن لم يفعل له شيئا فها دان لله دينا، و من لا دين له فهو كافر).

وقوله: (وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيهان قولا وعملا كها تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيهانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه المصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة، ولا يجح إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيهان صحيح).

وقوله: (وأنه يمتنع أن يكون الرجل مزمناً بالله ورسوله بقلبه أو يقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات).

وقوله: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ،

وقوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب).

وقوله: (العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن)

وقوله: (فالعمل يصدق أن في القلب إيهانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيهانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). إلى غير ذلك من كلامه الصريح الواضح، وقد مضى ذكره في ثنايا البحث (١٠). الامر الثاني:

أن شيخ الإسلام على يرى كفر تارك الصلاة، ويحتج بإجماع الصحابة على ذلك، وهذا يبطل كل محاولة يسلكها المخالف للزعم بأنه لا يكفر تارك عمل الجوارح بالكلية! إذ من كفر تارك الصلاة، فهو قائل بكفر تارك العمل كله، ولابد. فكن على ذكر من هذا، فإنه مهم جدا.

# أما المواضع التي اعتمد عليها المخالف، فإليك بيانها على التفصيل؛

## الموضع الأول:

قول شيخ الإسلام ظلم: (وأما من كان معه أول الإيهان، فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول، وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كهاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنها هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعضا وترك بعضا، فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء، دون الذم والعقاب)(17).

قلت: هذا المرضع احتج به غير واحد من المخالفين، ولا حجة فيه بوجه من الوجوه، وبيان ذلك باموين:

انظر على سبيل الخصوص: القصلين الأول والثالث من الباب الثالث.

<sup>(</sup>٢) عجموع الفتاري (٧/ ٢٣٤).

i Keti :

أنه ليس في هذا الكلام تصريح بأن ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفرا، أو أنه يمكن أن يوجد التصديق والانقياد من غير عمل الجوارح.

## الثاني:

أن المخالف لما انتزع الكلام من سياقه، لم يتبين المراد من الضمير في قوله: (يصح منه) ولا المراد من (سبب الصحة) صحة ماذا؟! وأوهم أن المقصود صحة الإيهان بوجود الإقرار الباطن، مع أول الإيهان.

وهذا مسلك منحرف اعتمده المخالف في النقل عن أهل العلم غير مرة.

وحقيقة الأمر أن شيخ الإسلام وقد قرر أن الكافر مخاطب بفعل الواجب وثرك المحرم، كالمسلم، لكن لو أتى به لم يصح منه، لعدم إيانه، وكذلك المنافق لو أتى به لم يصح منه لعدم إيانه، وكذلك المنافق لو أتى به لم يصح منه لعدم إقراره في الباطن بوجوب الواجبات وغريم المحرمات، بخلاف المسلم ظاهرا وباطنا، فإنه يصح منه؛ أي الواجب، لأن معه سبب الصحة وهو كونه مسلما ظاهرا مقرا باطنا. ثم جاء قوله عقبه: (وأما كهاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة...) وهذا لا علاقة له بالكلام على سبب الصحة اوإنها هو عطف على كلام سابق، وهو قوله: (وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي). فسياق الكلام في بيبان مبدأ الإيهان الذي يتعلق به الوعد بالجئة والنصرة، وأما مسألة الصحة فجاءت استطرادا من شيخ الإسلام لبيان الفرق بين فعل الكافر والمنافق للواجب، وبين فعل المسلم له.

قال شيخ الإسلام على: (وكذلك الإيهان له مبدأ وكهال، وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا فهو متعسر علها وقدرة، فلا يعلم ذلك علها يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن).

ثم قال: (وأما مبدؤه: فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله: ﴿يُتَأَيُّنَا لِمَا قَالَ الله: ﴿يُتَأَيُّنَا الله الله الله الله وأمر في الظاهر لكل من الله الله وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة، وذلك أنه إن كان لفظ (الذين آمنوا) يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوجهم فلا تكون ذنوجهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كائت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيان.

والكافر يجب عليه أيضا(٢)، لكن لا يصح منه(٢) حتى يؤمن. وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ١

أي امتثال خطاب الشارع بالأمر والنهي، وهذه مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهي مسألة أصولية معروفة.

 <sup>(</sup>٣) فلو امثال الأمر بالحج مثلا، مع بقاته على الكفر، لم يصح منه.

وأما من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه (١) لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة.

وأما كهاله(\*\*)، فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إنها هو لمن فعل المأمور وترك المحظور.

ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب).

وحاصل كلام الشيخ عله أن الإيان له مبدأ، وكيال:

فمبدؤه : الإتيان بالشهادتين، فكل من أتى بهما توجه إليه الخطاب بالأمر والنهي.

وكهاله: فعل جميع الواجبات والمستحبات، وترك جميع المحظورات والمكروهات، وهذا الذي يترتب عليه: الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار.

وما بين المبدأ والكمال، درجات لا يعلمها إلا الله، فمن فعل بعض الواجبات وترك بعضا، أثبت على ما فعل، وعوقب بما ترك.

وجهذا يتضح أن الكلام هنا خارج عن محل النزاع، ولا متعلق فيه للمخالف بوجه، وأن الإيهام إنها جاء من بتر النص وعزله عن سياقه، والله المستعان.

أي يصح منه قيامه بالحج مثلا؛ لأن معه سبب الصحة، وهو دخوله في الإسلام، مع إقراره في الباطن
 بوجوب الواجبات وتحريج المحرمات. وأما المنافق فلو أتى بالحج لم يصح منه؛ لعدم إقراره.

<sup>(</sup>٢) عطف على قوله: (وأما مبدؤه) لا كما ظن المخالف أنه مرتبط بمسألة الصحة!

## الموضع الثاني:

قول شيخ الإسلام الله: (إن شعب الإيهان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف)(1).

احتج به المخالف، على أن عمل الجوارح وإن كان لازما، إلا أن زواله يدل على (ضعف الملزوم لا على انتفائه؛ إذ إن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف).

#### والجواب من وجوه:

#### illeb:

أنه قد سبق النقل عن شيخ الإسلام وقد - في مواضع - تصريحه بأن العمل الظاهر لازم للإيهان الباطن، وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، بل قد جعل هذا شرطا للقول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي، أي إن سلموا بذلك.

## الثّاني:

أنه يتعين معرفة مراد شيخ الإسلام ب(شعب الإيهان) هنا، فإن صنيع القوم يوهم أنه يتحدث عن الظاهر والباطن، أو قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح!

ومن ظن ذلك، ورتب عليه اعتقاد أن عمل القلب – في حالة الـضعف – يمكن أن يوجد بلا عمل جارحة؛ فقد أخطأ خطأ سنا.

<sup>(</sup>١) مجموع القتاوي (٧/ ٥٢٢).



والذي أدى إلى هذا الوهم هو طريقة المخالف في نقل كلام الأثمة!، حتى ظُنَّ أن شيخ الإسلام يتحدث هنا عن أجزاء الإبهان الأربعة!

والحق أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن شعب الإيمان بمعناها الواسع الشامل، التي هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وأنها لا تتلازم في حال ضعف الإيمان، بل قد لا تتلازم في حال قوته أيضا! فقد يقوى الإيمان في الظاهر والباطن، قولا وعملا، ثم تقع الزلة والهفوة، كالذي حصل لحاظب في، ولسعد بن عبادة في كما سيأتي.

ولم يكن حديثه عن هذه الأمور الأربعة: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، كما أوهم المخالف.

وبيان ذلك على وجه التفصيل (1): أن شيخ الإسلام وقد كان يرد على الخوارج والمعتزلة، الذين قالوا (الطاعات كلها من الإيهان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيهان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيهان) (1)، وبين أن المرجئة والجهمية اعتمدوا هذا الأصل أيضا، وهو أن الإيهان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا أخرجوا العمل منه، حذرا من التكفير بالكبيرة.

وذكر شيخ الإسلام على أن جماع شبهتهم في ذلك (أن الحقيقة المركبة تزول بزوال

<sup>(</sup>۱) والداعي إلى هذا التفصيل هو بيان منهج المخالف في نقل كلام الأئمة، والاستشهاد به في غير موضعه، ويتره من سياقه، حتى بوهم خلاف الحقيقة، وهذا قد يتعمده من يتعمده، وقد يقع فيه من يقع، تقليدا ومتابعة لغيره.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاري (۷/ ۵۱۰).

بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا).

وجعل الجواب عن شبهتهم من طرفين:

(أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟

والثاني: هل هي متلازمة في الثيوت؟).

قال عضر: (أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض- إذا زال بعض ثلك الأمور، نقد يزول سائرها، وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة، أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها.

وما مثلوا به من العشرة والسكنجين مطابق لذلك؛ فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجين.

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه، فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كها كان قبل زوال بعضه، ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الخيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا. كما قال النبي ﷺ: ﴿ كُلُّ مَوْلُوهِ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُو دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلَ شَحِسُونَ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُو دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلَ شَحِسُونَ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ بُهُو دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلَ شَحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءًا (١٠) فالمجتمعة الحُلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء)(١٠).

ثم قال:

(وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولاً بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب، كما قال رسول الله وصلى الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسَبْعُونَ شُعْبَة أَعْلَاهَا قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطّرِيقِ وَالْحَبّاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ، كما أَعْلَاهَا قُولُ لَا إِلّهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطّرِيقِ وَالْحَبّاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ، كما أَعْرَاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فلعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت).

ثم بين على أن المركبات على وجهين: منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، كالعشرة والسكنجين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٥٨) من حديث أي هريرة فاد

<sup>(</sup>٢) تجموع الفتاوي (٧/ ١٤ ٥).

ومنها: ما لا يكون كذلك، بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، كالبحر والنهر والمدينة والقرية والمسجد، فإنه ينقص كثير من أجزائها، والاسم باق.

وكدنك ألفاظ: العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، والسدقة، والإحسان، والسدقة، والعلم، والقرآن، والقول، والكلام، والمنطق، وأسهاء الحيوان، والنبات، كلفظ الشجرة، يقال على جملتها، ثم يقطع منها ما يقطع، والاسم باق.

إلى أن قال: (وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، لم يصح قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. ومعلوم أن اسم الإيهان من هذا الباب؛ فإن النبي والمحمد الإيهان من هذا الباب؛ فإن النبي والحريق قال: اللإيهان يضع وسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَة إِلَّا اللهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطّرِيقِ وَالْحَبّاءُ شُعْبَةً مِنْ الْإِيهان.

وقد ثبت عنه على في الصحيحين أنه قال: الخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيهان الله عنه الله يتبعض، ويبقى بعضه وأن ذاك من الإيهان، فعلم أن بعض الإيهان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيهان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك.

أما الحج ونحوه ففيه أجزاء بنقص الحج بزوالها عن كماله الواجب، ولا يبطل، كرمي الجهار والمبيت بمني ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب،

<sup>(</sup>۱) سيق تخريجه في (۱۸۸/۱).

كرفع البصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الطواف الأول. وكـذلك الـصلاة ...)(١).

ومن هذا النقل الطويل يتضح أن شيخ الإسلام فقد يتحدث عن شعب الإيهان بمعناها الشامل الواسع، مبينا أنها لا تتلازم في الانتفاء، فزوال إماطة الأذي عن الطريق، لا يزيل اسم الإيهان ولا حقيقته.

ثم انتقل شيخ الإسلام للحديث عن الطرف الثاني: وهو: هل شعب الإيمان متلازمة في الثبوت، أي هل يلزم من وجود بعض الشعب وجود سائرها؟

قال ﴿ وَلَا تَعَلَازُم عند الله وَ الله والله والله

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۷/ ۱۷٪).

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية: ٨١

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، آية: ٢٢

كاتب المشركين ببعض أخبار النبي على وأنزل الله فيه: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَا مُنُوا لَا تَقَخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوكُمْ أُوْلِيَا مَ تُلْقُورَ لَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوْدُةِ ﴾ (١) ، وكما حصل لمسعد بمن عبادة لما انتصر لابن أي في قصة الإفك. فقال: لسعد بن معاذ: كذبت والله ، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية)(١).

فلم يقل شيخ الإسلام علا إنه في حال القوة يتلازم وجود عمل الجوارح، مع بقية الأركان، بينها في حال الضعف قد توجد الأركان الثلاثة وينعدم عمل الجوارح بالكلية!

هذا ما يحاول أن يتبته المخالف، وهو فهم لا صلة له بكلام شيخ الإسلام.

وتأمل قوله: (أن شعب الإيهان قد تتلازم عند القوة).

فلو كان الحديث عن (الأركان الأربعة السابقة) لما كان لقوله: (قد) محل ولا وجه في الكلام؛ إذ عند القوة، لابد أن يوجد قول اللسان، والتصديق، وعمل القلب، وما شاء الله من أعمال الجوارح!

فالأمر على ما أوضحت آنفا، أنه على يتحدث عن شعب الإيبان العامة الشاملة، التي هي بضع وسبعون شعبة.

وتأمل ما ذكره من المثال، فإنه لم يتحدث عن زوال عمل الجوارح، لا بعضا ولا كلا، ولم يتحدث عن زوال عمل القلب أيضا!

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، آية: ١

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري (٧/ ٢٢٥) وما يعدها.

وإنها بين أن شعب الإيمان في حال الضعف لا تتلازم في الثبوت، كم أنها لا تتلازم عند القوة أيضا، فيوجد التصديق، ومحبة الله ورسوله، مع بغض أعداء الله، لكنه بغضٌ ناقص، تجامعه(مودة) لأجل رحم أو حاجة.

#### الوجه الثالث:

أنا لو سلمنا فهمهم ل(شعب الإيمان) وأن المراد بها الأجزاء الأربعة، فنقول: ما وجه (الجناية) على عمل الجوارح خاصة؟!

وهل جانب الصواب، من قال: عند الضعف، قد ينتفي عمل القلب، وينجو المرء بالتصديق وقول اللسان؟!

أو قال: قد يضعف الإيان إلى درجة لا يظهر معها قول اللسان، مع استقرار الإيمان في القلب؟!

وحجة الجميع: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القرة، ولا تتلازم عند الضعف!! الوجه الرابع:

أن المخالف أعرض عما في هذا الفصل من كلام واضح بين، يؤكد مسألة المتلازم بين الظاهر والباطن، وحكم تارك العمل، كقول شيخ الإسلام الله:

(وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة، أو حركة رأس، أو لفظة، أو خطوة، أو تحريك بدن) (١٠).

<sup>(</sup>١) مجموع الفناوي (٧/ ٢٧٥).

وقوله: (فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل القول، وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم)(1).

وقوله: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، والأعال الظاهرة)(٢٠).

فتامل كيف يُترك الكلام الواضح البين المتفق في معناه، الذي يؤكده صاحبه مرات ومرات، ثم يُعتمد على جملة تُنتزع من بين السطور، وتُجعل قاعدة يردّ لها جميع كلامه في مسألة التلازم، ويقال: التلازم المقصود إنها يكون عند القوة فقط! فأي منهج هذا؟ بل أي خلل وشرٌ وضردٍ يحصل بهذا التعالم!

وأين قال شيخ الإسلام: إن التلازم يكون عند القوة؟! بل هذا اختصار المخالف وتحريفه، وإنها عبارة الشيخ: (أن شعب الإبهان قد تتلازم عند القوة) وهذا يعني أن الأصل والغالب أنها لا تتلازم، فتكون المحصلة - على تحريف المخالف - أن أجزاء الإبهان الأربعة: لا تتلازم عند الضعف، ولا تتلازم عند القوة أيضا، لكنها (قد) تتلازم حيننذ! فالله المستعان.

<sup>(</sup>١) مجموع القناوي (٧/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) السابق (٧/١٥٥).

## الموضع الثالث:

قول شيخ الإسلام على: (فأصل الإيهان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه.

ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في الفلب ودليل عليه، وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة عله: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.

وفي الصحيحين عنه على أنه قال: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب؟)(1).

اعتمد المخالف على قوله على وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه)، وقوله: (وهي شعبة من مجموع الإبهان المطلق وبعض له) وعلق عليه بقوله: (فالأعمال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما - متعلقة بالإبهان المطلق، لا مطلق الإبهان؟ فتنبه). وقال: (وانتفاء الإبهان المطلق - وهو كماله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإبهان) - وهو أصله - كما قوره شيخ الإسلام - هلا - في مواضع).

وقال-المخالف-: (فهذا أصل أصول أهل السنة -التي بها فارقوا المرجنة - في

 <sup>(</sup>١) مجموع النتاوي (٧/ ١٤٤٢).

مسألة الإيهان -، التي منها ضلوا، وعنها انحرفوا، وهي حقيقة التلازم بين الظاهر-قولا وعملا-، والباطن-تصديقا وإذعانا-، ونابذوا أقوالهم-حقيقة ولفظا-. ولكن لجهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيهان- بأنواعها- قوة وضعفا، وجودا وانتفاء - وعدم استيعابها -، أوقعهم في الخلط والخبط في هذه المسألة الدقيقة، وعدم الضبط فا، أو معرفة ما ينبني عليها!!).

وقال: (هذا هو الكلام الفصل، الذي يُرد له كل فرعٍ وفصل، فالواجب تأمله، وتفهمه، وضبطه) انتهى.

#### والجواب من وجود:

#### الأول:

أن هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أن المخالف يترك صريح كلام شيخ الإسلام علام ويتعلق بمثل هذه العبارات، ويزعم أنها: (الكلام الفصل، الذي يُرد له كل فرع وفصل) فأين هو من العبارات الصريحة التي سبق نقلها عن شيخ الإسلام، والتي يقرر فيها كفر من ترك جميع الواجبات الظاهرة، ويجزم بانتفاء الإيهان من قلبه، وأنه لا يكون -مع تركها- إلا النفاق والزندقة، لا الإيهان الصحيح!

#### الثاني:

أن المخالف رغم استشهاده بهذا الكلام مرارا، لم محاول الإجابة عن قول شيخ الإسلام: (دل على عدمه).

بل اتكأ على قوله: (وهي شعبة من مجموع (الإيهان المطلق) وبعض له)، وقور أن:

انتفاء الإيهان المطلق – وهو كهاله – لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإيهان) – وهو أصله –.

وهذا يعني أنه لا توجد حالة يدل فيها ترك العمل على (عدم) الإبيان الذي في القلب.

فانظر كيف يزعم أنه كلام فصلٌ، ثم يؤمن ببعضه، ويدع بعضه.

#### الثالث:

أنه ينبغي أن يُعلم أن موجَب الإيمان الباطن ومقتضاه، هو قول اللسان وعمل الجوارح- وهذا لم يفطن له المخالف- فإذا لم يعمل الإنسان بهذا الموجّب، دل على عدم الأصل الباطني أو ضعفه، وهذا ينتظم صورا:

الأولى: أن ينتفي القول الظاهر والعمل الظاهر معا، فهذا لا شك في كفره، عند أهل السنة، خلافا لجهم ومن وافقه، وحينتذ يقال: انتفاء الموجّب الظاهر، يدل على عدم الإيهان الباطن، أي انتفاء عمل القلب، والتصديق النافع المعتبر، كها سبق بيانه(١٠).

الثانية: أن ينتفي عمل الجوارح، مع وجود قول اللسان، وهذا محل النزاع مع المخالف، وقد سبق أن أهل السنة مجمعون على عدم إجزاء الإيهان في هذه الحالة.

وشبخ الإسلام هذه يصرح في مواضع بانتفاء الإيمان، عند عدم القول، ويصرح في مواضع أخر بانتفاء الإيمان عند عدم العمل الظاهر، والواجبات الظاهرة، ويمثل لها بالصلاة والزكاة والصيام، ويجعل ترك هذه الواجبات مع قيام الإيمان بالقلب، أو

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ٧٢) من هذا البحث.

بالقلب واللسان، أمراً بمتنعا<sup>(١)</sup>، وهذا صريح في أن ترك العمل الظاهر كفر، كما أن ترك القول الظاهر كفر.

الثالثة: أن يحصل التقصير في بعض الأعمال، وهذا يصدق عليه أنه لم يعمل بموجب الإيمان ومقتضاه، أي لم يعمل على الكمال والإتقان، ويدل حيننذ على ضعف الإيمان في القلب.

وحاصل هذا الوجه أن كلامه عله يفيد وجود حالتين:

١ - حالة ينعدم فيها الإيهان القلبي، وهذه تكون عند تخلف القول الظاهر والعمل
 الظاهر معاً، كما تكون عند تخلف العمل الظاهر - وحده- بالكلية.

٢- وحالة يضعف فيها الإيمان القلبي، وتكون عند ترك بعض العمل.

وبنحو هذا التفصيل- في شأن العمل- قال ابن القيم عقد: (ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته)(٢).

#### الرابع

أن قول المخالف: (قالأعمال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما- متعلقة بالإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان؛ فتنيه).

انظر هذا الموضع من كلامه، ص ٢٧ وما بعدها. وانظر الجواب عن الشبهة السادسة من الشبهات العقلية، ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢) القوائد، ص (٨٥).

خطأ ظاهر، بناه على قول شيخ الإسلام: (وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له).

والحق أنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام، فإن قول اللسان - أيضا - شعبة من مجموع الإيان المطلق وبعض له، كما في حديث شعب الإيان!!

وهكذا القول في "التصديق" و "عمل القلب" فكلاهما من شعب الإيمان المطلق ... الخ. فتنبه!

#### الخامس:

أن قول المخالف عن التلازم بين الظاهر والباطن أنه أصل أصول أهل السنة التي جا فارقوا المرجئة، وأنه (لجهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيهان - بأنواعها - قوة وضعفا، وجودا وانتفاء - وعدم استيعابها -، أوقعهم في الخلط والخبط في هذه المسألة الدقيقة، وعدم الضبط لها، أو معرفة ما ينبني عليها !!).

حق وصدق، ولكن من حكم بالإسلام لمن قال لا إله إلا الله ثم عاش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يؤدي واجبا ولا نفلا، وتصور وجود التصديق والانقياد والمحبة، لمن هذا حاله، فهو من أبعد الناس عن القول بالتلازم، بل حقيقة قوله أن الأعمال ثمرة الإبهان الباطن، ولبست لازما، وهذا ما تقوله المرجئة.

#### اللوضع الرابع:

قول، عَظْد: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق ببنها بقوله: ﴿ وَامْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنت ﴾ (١) والذي يجمعها كما في قول، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ و﴿ لَا يَسْتَنْذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) وحديث الحياء، ووفد عبد القيس.

وهو مركب من أصل لا يتم بدونه (")، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسبابق، كالحج، وكالبدن، والمسجد، وغيرهما من الأعيان والأعيال والصفات. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكيال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق. وأصله القلب وكياله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكياله القلب)(").

## والجواب من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) سورة العصر، آية: ٣، ومواضع كثيرة في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>Y) سورة التوبة، آية: ££

 <sup>(</sup>٣) نبه إطلاق النبام بمعنى الصحة، كما هي العادة الغالبة في كلام شيخ الإسلام، والمخالف يحتج بهذا الموضع، ولا ينتبه لحذا!

 <sup>(</sup>٤) عجموع الفتاوى (٧/ ١٣٧). وهذا الموضع لا يدخل ضمن "الإيبان الكبير" ولا "الإيبان الأوسط" وإنها هو في رسالة صغيرة ملحقة بالكتابين.

#### الوجه الأول:

أن تسمية العمل الظاهر فرعا، وجعل ما في القلب أصلا، لا إشكال فيه، فهو فرع لازم، ينتقي الإيبان الباطن بانتفائه، كها سبق بيانه، وهذا النص لم يتعرض فيه شيخ الإسلام لقول اللسان، هل هو من الأصل أو من الغرع، وإنها قال: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء العمل) والظاهر أنه يجعله من الفرع، كها هي عادته في مواضع كثيرة (1). وإن كان قد ستاه ركنا في نهاية كلامه، كها سيأتي.

## الوجه الثاني:

أن شيخ الإسلام جعل الإيهان على ثلاثة أجزاء:

جزء يقابله النقص عن الأكمل، والمراد بذلك المستحبات.

وجزء يقابله النقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات.

وجزء يقابله: تقص الركن، وهو ترك الاعتقاد والقول.

فإن احتج المخالف بالجملة الأخيرة، وهي تسمية الاعتقاد والقول ركنا، قلنا: لا إشكال في هذا، فإن شيخ الإسلام في عامة كلامه يجعل العمل الظاهر فرعا، بل مجعل القول كذلك- غالبا- لكنها فرعان لازمان، كما سبق توضيحه.

وإن احتج المخالف بأن شيخ الإسلام جعل (ترك الواجبات) أو (فعل المحرمات)

<sup>(</sup>١) انظر: (١/ ١٧) من هذا البحث.

يترتب عليه نقص الكمال (الواجب) ففط، لا الكفر.

**فالجواب**؛ أن هذا التعبير: (توك الواجبات) لا يعني دانها: ترك جميع الواجبات، بل يطلق على ترك الجميع، وعلى نرك البعض.

فغاية الأمر أن شيخ الإسلام قال: ترك الواجبات بترتب عليه نقص الإيمان، وهذا كشير في كلام، وفي كلام غيره، ومشهور في تفسير قولمه تعالى: ﴿فَعِنْهُمُّ ظَالِمٌّ لِتَفْسِهِ،﴾(١)، وهو الذي (بترك الواجبات) ويفعل المحرمات، ويتعين هنا حمل كلامه على ترك بعض الواجبات، لا ترك جيعها، لأمرين:

الاول: أن شيخ الإسلام على يرى كفر تارك الصلاة، ويحتج لذلك بالكتاب والسنة، وبإجماع الصحابة كما سبق، وعليه فلا يمكن بحال أن ينسب إليه أن توك جميع الواجبات ليس كفرا؛ لأن هذا ثناقض واضح، لا يقع فيه شيخ الإسلام ولا من هو دونه.

الثاني؛ أن شيخ الإسلام قد صرح بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع ترك جميع الواجبات، وصرح بأنه لو خلا العبد من العمل بالكلية كان كافرا.

قال عظم: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، [ولو قدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أو جبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير

<sup>(</sup>١) سورة قاطر، آية: ٢٢

إيهان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ﷺ).

فهذا كلامه الصريح في ترك جميع الواجبات: (ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات).

إلى غير ذلك من المواضع الصريحة التي ينص فيها على (انتفاء) العمل الظاهر، و(زوال) العمل الظاهر.

#### الوجه الثالث:

أن المخالف إن احتج بقوله: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب).

#### فجوابة من وجود:

#### الأول:

الصلاة (١).

فالعمل الظاهر، فرعٌ، مكملٌ للأصل، وبدونه لا يكتمل إيهان العبد، لكن ليس في هذا أن تاركه بالكلية لا يكفر. وكذلك قول اللسان: هو فرعٌ، مكملٌ للأصل، ولا إشكال في هذا كما سبق.

#### الثَّائِي:

أن يقال للمخالف: إذا كان الإيهان أصله القلب، وكهاله العمل الظاهر، فأين موضع قول اللهان من هذه القسمة؟ لا سبها وبعض المخالفين ذهب مذهب شبابة بن سوار وجعل قول اللهان هو العمل المراد بقول السلف: الإيهان قول وعمل، فليطرد مذهبه، وليصرح هنا بأن قول اللهان من كهال الإيهان!

وأما من لم يذهب مذهب شبابة، فنحن ننتظر جوابه، فإن قال: إن قول اللسان ملحق بالأصل، وإن لم يذكره شيخ الإسلام هنا.

قلنا له: وقد ألحق شيخ الإسلام الصلاة بالأصل، ولم يذكرها هنا، وهذا هو الوجه: الثالث:

أن شيخ الإسلام وفق يكفر بترك الصلاة، ويجعلها من أصل الدين والإيمان، ومن كان هذا كلامه، استحال أن يكون عمل الجوارح (كله) كمالا عنده، ولزم إعادة النظر في كلامه ليفهم على وجه لا يناقض مذهبه.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٥ من هذا البحث.

وما قاله شيخ الإسلام هذا، قد قرره في موضع آخر، حيث قال: (والدين القائم بالقلب من الإيهان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيهان أ. فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعة الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وغريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته وعرماته.

فأصوله تمد فروعة ونثبتها، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنها يقع ابتداء من جهة فروعة، وهذا قال والله الله الله المائة وآحر ما تفقدون من دينكم الأمائة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، (٢٠)، وروي عنه أنه قال: •أول ما يرفع الحكم بالأمانة و (الحكم) وهو عمل الأمراء وولاة الأمور، كها قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا خَكَمْتُم بَيْنُ ٱلنَّاسِ أَن خَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ﴾ (١٠).

وأما الصلاة فهي أول فرض، وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين،

<sup>(</sup>١) وهذا من المراضع التي يستشهد بها المخالف، دون أن ينتبه إلى ما سبأتي في كلام الشيخ بعد أسطر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وغام الرازي في القوائد، والضياء في المختارة، وقال الألباني في
 السلسلة الصحيحة (٤/ ٢١٩) رقم ١٧٣٩: (والحديث صحيح على كل حال، فإن له شواهد ذكرت بعضها في الروض النضير).

<sup>(</sup>٣) لم أجد، بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) سورة النسام، آية: ٨٥

فلا تذهب إلا في الآخر)(1).

ففي هذا الموضع بين أمرين:

الاول: أن المراد بالكمال، هو أن الدين يبنى من أصوله أولا، ثم يكمل بفروعه، فيحصل التدرج في إنزال الأحكام وشرعها.

الثاني: أنه لا يراد بالكمال أن تركه ليس كفرا، بدليل ما ذكره بعد ذلك في شأن الصلاة وأنها من أصول الدين والإيهان، فإذا كانت الصلاة - وهي إحدى الأعهال ملحقة بالأصول، وتركها كفر عند الشيخ، تين بطلان القول بأن ترك الأعهال الظاهرة كلها ليس كفرا عنده.

وأيضا فإنه لم يذكر قول اللسان هنا، ومعلوم أنه من أمور الظاهر، لا من أمور القلب، فلو أُخذ بفهم المخالف للكمال هنا، للزم أن تركه ليس كفرا، وهذا باطل قطعا، وما كان جوابا للمخالف عنه، فهو عين جوابنا عن أعمال الجوارح.

#### الوجة الرابع:

أنه جعل إيمان القلب كمالا للإسلام، فقال: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب)، ومعلوم أن إسلاما لا يقارنه إيمان باطن، لا يعتدبه، فبان بهذا خطأ من رتب عدم الكفر على الوصف بالكمال.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۵۵). وقد قال: في الرد على من حمل أحاديث تكفير شارك البصلاة على الكفر
 الأصغر: (السادس: أنه بين أنها أخر الدين، فإذا ذهب أخره ذهب كله) وسيق نقله في (۱/ ۲۷٤).

والمقصود أن هذا إلزام للمخالف لا محبد عنه، فإنه إن قال: ترك العمل الظاهر لا يلزم منه زوال الإيهان؛ لأنه سمي كهالاً، قبل له: وترك إيهان القلب لا يلزم منه زوال الإسلام؛ لأنه سمي كهالاً أيضا!

وأجاب بعضهم عن هذا الإلزام بقوله: (وهل الحكم على الإسلام يكون بغير الظاهر؟! وما حكم المنافق إذا؟! وكيف يكون؟! وما حقيقته؟!).

وهذا كما ترى ليس جوابا، لأنه لو كان المقصود هو الإسلام الذي يُحكم به في الظاهر فقط، لم يكن وجهٌ لذكر إبان القلب هنا، سواء سمي كمالا أو سمي غير ذلك؟!

بل الكلام هنا عن الإسلام الحقيقي، المنجي، لا الظاهري، الذي يشمل المؤمن والمنافق. فالإسلام الحقيقي المقبول لابد له من إيان باطن، وقد سياه شيخ الإسلام كإلا، وهو لعمر الحق مكمل ومتمم ومصحح، فليس الإشكال في التعبير بالكمال، إنها الإشكال في أن يفهم من ذلك عدم التكفير بتركه.

## الوجه الخامس:

أن قوله على الإسلام فإن أصله القلب وكاله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكاله القلب) يفهم في ضوء ما قرره من تلازم الإيان والإسلام، واختلاف مفهومها عند الاقتران، وأن كل مؤمن لابد له من إسلام ظاهر، وكل مسلم لابد له من إبان باطن، فالعمل بالنسبة للإيان: هو الكال، كا أن الإيان الباطن بالنسبة للإسلام هو الكال، كا أن الإيان الباطن بالنسبة للإسلام هو الكال، وإن كان التعبير بالكال موهما؛ إذ لا يصح الإسلام ولا يقبل بدون الإيان الباطن، وكذلك لا يصح الإيان ولا يقبل بدون القبل الظاهر، لكن

عـذر شيخ الإسلام عُشه أنه بسط الكلام في هـذه المسألة في مواضع، بحيث لا يخفى مقصوده على من قرأ كلامه، وسلك المنهج العلمي في التعامل مع كلام الأثمة.

وفي شأن التلازم بين الإيهان والإسلام، يقول شيخ الإسلام هذ: (وأما إذا قرن الإيهان بالإسلام، فإن الإيهان في القلب، والإسلام ظاهر كها في المسند عن النبي ه أنه قال: قال الإيمان م عَلَائِمة والإيمان في القلب والإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتى حصل له هذا الإيهان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيهانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله، والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد) (1).

وقال: (فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له)(٢).

ونقل عن أبي طالب المكي قوله: (إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيهانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفناوي (۷/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) الباق (٧/ ٥٥٥).

ومثّل شيخ الإسلام للإيمان والإسلام بالروح والبدن، (فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدهما الآخر.

قالإيهان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنها متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الأخر)(1).

والحاصل أن هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام لا يصلح مستندا لمن يبرى إسلام تارك العمل الظاهر بالكلية، وأنه لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام في مواضع من كفر تارك العمل، ومن تلازم الظاهر والباطن، ومن تكفير تارك الصلاة.



<sup>(</sup>١) انظر مبحث التلازم بين الإيهان والإسلام، ص ١١٧ من الجزء الأول.

## الوضع الخامس:

جاء في مناظرة شيخ الإسلام مع ابن المرحل:

(والكفر الذي هو ضد الشكر إنها هو كفر النعمة، لا الكفر بالله فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله.

قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنها يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كها قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيهان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيهان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها)(١).

#### والجواب من وجهين:

#### الوجه الأول:

أن قوله: (كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكبون كافرا، حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد)، إن أريد بالاعتقاد: قول القلب وعمله - كما هو مذهب شيخ الإسلام في هذا الإطلاق - فنقدير وجود عمل القلب، من دون عمل الجوارح

<sup>(</sup>١) جموع الفتاوى (١١/ ١٣٧) وما بعدها، والظر: العقود الدرية، لابن عبد الحادي، ص (٩٥- ١١٦)
ت: عمد حامد الفقي، ط. مكتبة المؤيد. وابن المرحل، هو صدر الدين ابن الوكيل، محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد، شبخ الشافعة في زمانه. ثوفي سنة ٧١٧هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكرى (٩/ ٣٥٣)، البداية والنهاية (٤٩/ ١٤٤).

ممتنع، بل انتفاء عمل الجوارح بالكلية يعني انتفاء عمل القلب ولابد، كما قرره شيخ الإسلام في مواضع. وعليه فمن ترك العمل الظاهر كله، كان هذا دليلا على زوال أصل الإيمان من قلبه، وكان كافرا في قول أهل السنة، خلافا للمرجئة. ويوضحه:

## الوجه الثاني:

أنه يتعين حمل قوله: (فروع الإيمان) على بعض العمل لا كله، لأمور:

الاول: أن نسبة القول بإسلام من ترك عمل الجوارح إلى أهل السنة، خطأ ظاهر، لا سيا والصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، في رأي شيخ الإسلام، وقد حكاه عن أكثر السلف، وقال: إنه المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين(١٠).

فكيف يقال: إن (أهل السنة)، لا يكفرون من ترك جميع أعيال الجوارح!

الثاني: أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة، ويجعل الصلاة من أصول الدين والإيان، مقرونة بالشهادتين، ويجزم بأن تارك جميع الواجبات كافر غير مؤمن، فوجب حل قوله: (فروع الإيان) على بعض الأعمال، غير الصلاة، دفعا للتناقض والاضطراب في كلامه هله.

الثالث: أن حمل كلامه على ترك جميع العمل الظاهر، يعني أن شيخ الإسلام يتصور وجود إيان القلب، مع انتفاء عمل الجوارح، ونسبة هذا إلى شيخ الإسلام جور وظلم؟ إذ هذا ما أنكره في مواضع شتى من كتبه فطع، بل لا أعلم أحدا توسع في تقرير قاعدة

<sup>(</sup>۱) شرح العمدة (۲/ ۷۰)، مجموع الفتاري (۲۰/ ۹۷)، (۲۸/ ۲۰۸ ، ۲۲۰).

التلازم بين الظاهر والباطن، والرد على من أنكرها، كشيخ الإسلام عله.

الرابع: أن قوله: (كالإنسان إذا قطعت يده، أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها) فيه إشارة إلى أنه أراد ترك بعض الأعمال، لا جميعها.

## الموضع السادس:

قول شيخ الإسلام وهذا (فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيان، وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن، ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا، ولا هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيهان، ولم يأت بتهام الإيهان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيهان الواجبة علما وعملا بالفلب، يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق)(١٠).

استشهد به المخالف غير مرة، واتكأ على قوله: (ولكن لم يفعل الواجب كله).

#### والجواب من وجهين:

الأول:

أن استشهاد المخالف بهذا الموضع، يدل على أنه لا يفقه كلام الأئمة، ولا يتأهل

<sup>(</sup>١) مجموع القناري (٧/ ٤٢٧).

للبحث في هذه المسائل، فإن كلام الشيخ واضح، لا إشكال فيه، فقد ذكر من أصناف الناس ثلاثة:

الأول: من أظهر الإسلام، أي قولا وعملا، ولم يأت بالإيان الباطن، وهذا هو المنافق المحض،

الثاني: من أتى بإسلام ظاهر، وإيهانِ باطن، وهو مقصر في الأمرين، فلم يأت بجميع الواجب الظاهر، كما لم يأت بجميع الواجب الباطن، وهذا معنى قوله: (ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا، ولا هذا) أي لا من الظاهر، ولا من الباطن!

والمخالف لم يفقه المراد من قوله: (ولا من هذا) ولو نقهه لم يستشهد جذا الموضع، فإنه - المخالف - يظن أن المقصود: لم يفعل شيئا من الواجب، أي ترَك جميع العمل، ويحمل هذا على ترك أعمال الجوارح، ويلزم - على فهمه - أن يكون هذا الصنف لم يفعل شيئا من إيهان الباطن أيضا!

والصواب أن قوله: (لم يفعل الواجب كله) أي لم يأت بجميع الواجب الظاهر والباطن، وإنها أتى ببعضه، وهذا هو الفاسق.

الثالث: من أتى بالإسلام الواجب، أي الأعمال الظاهرة الواجبة، ولكنه مقصر في الإيمان الباطن، قد ترك من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب.

## الوجه الثَّاني:

أن المخالف يدور حول إثبات إيهانٍ في الباطن، لا يتبعه شيء من أعمال الجوارح، فهو يظن هذا، ويتصوره، وينسبه لشيخ الإسلام الذي طالما أنكره! فحقيقة قول المخالف: نفي التلازم بين الظاهر والباطن، وإن زعم أنه يثبته ويقول به (١٠).

## الموضع السابع:

قوله عِثْد: (الثاني: أن الإيهان وإن كان يتضمن التصديق، فليس هو مجرد التصديق، وإنها هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنها يَعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر. وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيهان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنها بحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد) (17).

#### وجوابه من وجود:

#### tlett:

أنه لا إشكال في جعل التصديق والانقياد أصلَ الإيمان، كما سبق إيضاحه مرارا. الثاني:

<sup>(</sup>١) ويشبه هذا الموضع، قول شيخ الإسلام فالد في أوجه زيادة الإيهان (٧/ ٢٢٣): (... قهؤلاء بمن عرف ما يجب عليه والتزمه، وأقر به، لكنه لم يعمل بذلك كله) وقد استشهديه أحدهم، ولا حجة فيه بوجه من الوجوء، قإن المراد بذلك: من لم يأت بالعمل كله، بل أثى ببعضه، وقد نركت إبراد لقظه كاملاء لرضوحه، فليرجم إليه.

<sup>(</sup>٢) الضارم المبلول (٢/ ٩٦٧).

أن حصول أصل الإيهان في القلب، لا يعني صحة الإيهان مع قرك لوازمه من القول والعمل، والشيخ في قد بين في مواضع أن العمل الظاهر لازم للإيهان الباطن، لا ينفك عنه، وأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وهذا بالنظر إلى جملة العمل، أو أصل الطاعة كما أسماه هو، وأما آحاد الأعمال - غير الصلاة - فإن تخلفها مع الإقرار بالوجوب والانقياد والتسليم للحكم، لا ينقض الإيمان، وهذا مراده هنا، ولهذا قال: (فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب).

والمقصود أن كلامه على بتناول مسألة ترك العمل بالكلية، كما لم يتناول مسألة ترك والمقصود أن كلامه على المتناول مسألة ترك قول اللسان!؛ إذ الكلام لم يكن في تقرير هذا، يل كان في بيان أن السب والإهانة والاستخفاف، مناف للانقياد، وإن وجد التصديق في القلب، لكنه تصديق غير نافع، فوجوده كعدمه.

#### الثائث:

أن المخالف يدور حول إثبات انقيادٍ في القلب، لا يتبعه شيء من أعمال الجوارح، ويحاول إلصاق هذا بشيخ الإسلام، ولهذا يحمل قوله: (وإن لم يفعل المأمور به) على ترك جميع المأمورات، وهذا فاسد، خالف لمذهب الشيخ في تكفير تارك الصلاة أولا، وفي تكفير تارك الصلاة أولا، وفي تكفير تارك عنه في المسألتين.

ومن تصور وجود الانقياد في القلب، مع ترك جميع المأمورات في الظاهر، فهو منكر للتلازم بين الظاهر والباطن حقيقة، وإن ادّعاه باللسان.

## الموضع الثامن:

قول شيخ الإسلام فظة : (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء، كقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١)، ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة، أو جزءا، نزاع لفظي.

الثاني: أن نصوصا صرحت بأنها جزء، كقوله: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً».

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور، فهو كافر خال من كل إيهان، كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف، والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم. ومن هذه الأمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله، وغير ذليك عما لا تكفيرون تاركه، وان كفر تميوه كمان قيولكم قيول الخوارج)(٢).

أية: ٢ سورة الأنفال، آية: ٢

<sup>(</sup>۲) مجموع القتاري (۷/ ۲۰۲) رما بعدها.

استشهد به المخالف زاعها أن شيخ الإسلام له كلام متناقض، ففي موضع بجعل القول بأن تارك الصلاة لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه، قول من دخلت عليه شبهة المرجئة، وفي هذا الموضع بجعل تكفير تارك الصلاة قول الخوارج!

وقد جعل ذلك تحت مقال بعنوان: (ألا تقوم حجة الله على العباد إلا بشيخ الإسلام رحمه الله؟ دعوة للتأمل)(1).

#### والجواب من وجود:

#### : الأول:

أن المخالف لم يفهم كلام شيخ الإسلام فله ، وقد أساء في طرح هذا الكلام المتهافت على العامة، ولو أنه أمعن النظر فيه، لم يقل ما قاله.

# الثَّائي:

أن قوله على : (أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور، فهو كافر خال من كل إيهان، كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف، والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم) واضح لا إشكال فيه، فليس في أهل السنة من يقول: إن من انتفى عنه الإيهان، فهو كافر، ولابد، فإن الإيهان ينفى عمن نرك الواجب، كها في قوله: «لا إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»، ونحو ذلك، كها قرره شيخ الإسلام في أول كلامه على الإيهان.

والآية ذكرت من جملة أعيال الإيان: وجل القلب عند ذكر الله تعالى، وزيادة

<sup>(1)</sup> انظر المقدمة، ص ١٧ من هذا البحث.

الإيهان عند ثلاوة آياته، والتوكل عليه سبحانه، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزق الله، فإذا قالت الجهمية: إن ترك ذلك كفر، اعتهادا على كون الإيهان منفيا عن التارك، لدلالة الحصر في قوله : ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُورِ ـــــــــ كان قولهم قول الخوارج من وجهين:

الأول: أن أهل السنة لا يكفرون من ترك هذه الأمور - باستثناء الصلاة، والخلاف في الزكاة وبقية المباني-.

والثاني: أن أهل السنة لا يكفرون تارك الصلاة اعتبادا على هذه الحجة، وهي نفي الإيهان عن التارك، فإن هذه حجة الخوارج، وبها يكفّر تارك كل واجب، جعله الله من أعهال الإيهان، وصفات المؤمنين.

وقد سبقت الإشارة إلى أن الخلاف في حكم تارك الصلاة، خلاف معتبر بين أهل السنة - وإن قررنا إجماع الصحابة على تكفيره - وأن من لم يكفر ثارك الصلاة، لا يعد من المرجئة، إلا إن قال: لا أكفره لأن الكفر لا يكون إلا بالجحود والاستحلال، أو لأن الكفر عمل قلب لا عمل بدن، ونحو ذلك من تأصيلات المرجئة.

وهذا ما يقال-تماما- في الجانب الآخر، وهو تكفير تارك الصلاة، فمن قال بذلك اعتيادا على نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، فلا إشكال، وهذا قول جهور السلف وأصحاب الحديث، كها نقله محمد بن نصر وشيخ الإسلام وغيرهما. ومن كفّر تارك الصلاة اعتيادا على أن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله، أو أن الصلاة جعلها الله من صفات المؤمنين، فمن لم يأت بها كان من الكافرين، أو أن الله نفى الإيهان عن فاعلها، فيكون كافرا كسائر من لم يأت بالواجب، فهذا قول الخوارج، ولاشك، وهذا هو المراد

هنا؛ فالموافقة للخوارج إنها جاءت من التأصيل الفاسد، لا من القول بكفر تارك الصلاة.

ولهذا ذكر شيخ الإسلام عجم أمورا ليست في آية الأنفال، كالصوم والحج والجهاد، إشارة إلى ما ذكرنا، فهذه كلها من واجبات الإيبان، ومن خصال المؤمنين، فمن اعتمد على حجة الجهمية، لزمه أن يكفر بترك ذلك، وبترك كل واجب، وهذا قول الخوارج، أو أشد.

#### الثالث:

أن شيخ الإسلام رحمه الله، يذهب إلى تكفير تارك الصلاة، ويحكي عليه إجماع الصحابة، كما سبق نقله، وينسبه إلى جهور السلف وأصحاب الحديث، ويجعل الخلاف في تكفير تارك المباني، خلافا بين أهل السنة، مُستثنى من قولهم: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، وهذا في نفس كتابه الإيمان، فكيف يُتوهم أنه ينسب القول بتكفير تارك الصلاة إلى الخوارج؟! وهل يقول هذا من يعي ويدرك؟!

قال رحمه الله: (وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعيال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنها نريد به المعاصي، كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر، وطائفة من أصحاب مالك، كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالئة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا

قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن ، وهذه أقوال معروفة للسلف)(١).

## الرابع:

أن المخالف أعرض عن قول شيخ الإسلام و (أنكم سلمتم أن هذه الأعيال الازمة لإيان القلب، قإذا انتفت لم يبق في القلب إيهان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة، أو جزءا، نزاع لفظي).

وهو صريح في أن أعمال الإيمان إذا ذهبت، (لم يبق) في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب من المخالف أن يسلّم به!

فشيخ الإسلام على وافق الجهمية على هذه الجزئية، وهو انتفاء الإيمان عند انتفاء الأعمال، أو انتفاء جميع الواجبات، كما سيأتي، لكنه خالفهم في أن الإيمان المنفي من القلب هو العلم والتصديق، وبين أن المنفى هو عمل القلب.

### تكميل:

قد يبدو غريبا احتجاح الجهمية ومن وافقهم بآيات الأنفال، ولبيان وجه ذلك أقول:

إن الجهمية أرادت الاحتجاج على قولها: إن من كفّره الشارع، فلذهاب العلم والتصديق من قلبه، فاحتجوا بالآيات التي فيها نفي الإيهان، عند انتفاء بعض الأعهال،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفناري (۲/۲۰۲).

كآية الأنفال، وكقوله تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَجْرِيُوَآذُونَ مَنْ حَآذٌ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴿ ﴾ ، وقالوا: مفهوم الآيات أن من لم يأت بالأعمال، فقد انتفى الإيمان من قلبه، وهذا يعني زوال التصديق، فكل من كفره الشرع، حكمنا بزوال التصديق من قلبه.

وهذه الشبهة أوردها شيخ الإسلام في موضعين من كتاب الإيمان، أحدهما ما ذكره المخالف، والآخر قبله، وسيأتي نصه.

وكلام الجهمية هذا مشتمل على حق وباطل، فحقه: أنّ ترك جميع العمل، أو انتفاء جميع الواجبات، يدل على انتفاء الإيهان من القلب، وهذا ما وافقهم عليه شيخ الإسلام في الموضعين.

# وياطله أمران:

الحكم بانتفاء الإيمان، عند ترك بعض الواجبات، والزعم بأن الإيمان المنفي هو التصديق، وهذا ما بين شيخ الإسلام عشم بطلانه.

وهذا شأن الراسخين في العلم، فإنه لم يردّ كلامهم جملة، بل وافقهم على ما فيه من الحق، وبين أن هذا الحق هو مذهب السلف، أعني التفاء الإيهان عند ترك الواجبات، وأن المنفى حيننذ هو عمل القلب، لا التصديق، كما زعموا.

قال شيخ الإسلام على: (والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن، والقاضي، ومن

قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون أحدٌ كافرا، إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله، ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا هذا مكابرة وسفسطة.

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: ﴿لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إلى قول فَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ الآية (١). قالوا: ومفهوم هذا أنّ من لم يعمل بمقتضاه، لم يكتب في قلوبهم الإيمان. قالوا: فإن قبل: معناه لا يؤمنون إيمانا بجزئاً معتداً به، أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيمان ولا يعملون بمقتضاه؟ قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل.

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيهان عمن يواد المحادين فله ورسوله، وفيها أن من لا يواد المحادين فله ورسوله، فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيهان من محبة القلب فله ولرسوله، ومن بغض من بحاد الله ورسوله، ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمدا رسول الله يرتفع، لا يبقى منه شيء. والإيهان الذي كتب في القلب ليس هو بجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب... ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب

<sup>(</sup>١) مورة المجادلة ، آية : ٢٢

الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون: توك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيهان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب، الذي هو حب الله ورسوله، وخشية الله، ونحو ذلك، لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء، وعند هؤلاء: كل من نفى الشرع إيهانه، دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء)(١).

قلت: وقد تقدم أن المراد بالإيهان الواجب هنا: أصل الإيهان (٢٠).



 <sup>(</sup>١) مجموع الفناوي (٧/ ١٤٦ - ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٧

## الرابع عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن القيم كله

استشهد المخالف بقوله عظم في معرض بيانه الاعتبارات التي كنان لأجلها الإبيان نصفين: صبر وشكر: (الاعتبار الثالث: أن الإيهان قول وعمل، والقول قول القلب واللمان، والعمل عمل القلب والجوارح، وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه، لم يكن مؤمنا كما قال عن قوم فرعون: ﴿ وَجَحَدُواْ بِمَا وَٱسْتَبِهُ نَتْهَاۤ أَنفُسُهُمْ ﴾ (١)، وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تُبَيِّنَ لَكُم مِن مُسَاكِيْهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿(٢)، وقال موسى لفرعـــون: ﴿قَالَ لَقُدْ عَامْتَ مَا أَنزَلَ هَنُولاً وِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآيِرٌ ﴾ (") فهؤلاء حصل قول القلب، وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه، لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه، لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب، من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا، وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إبهانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان

<sup>(</sup>١) سورة النمل، آبة: ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة العنكيوت، آية: ٣٨

<sup>(</sup>٣) صورة الإسراء، آية: ١٠٢

التي قام عليها بناؤه)(١١).

### والجواب من وجهين:

: Jell

أنا نسلم بذلك، ونقول به، فلا يكمل إيهان العبد إلا بفعل ما أمر به، وليس في هذا أن ترك جميع المأمورات ليس كفرا، أو أن تركها يكون مع وجود الإيهان الصحيح في الباطن، كما أوضحناه في نظائره، ولا يؤخذ هذا الذي يدعيه المخالف إلا من جهة (المفهوم) وهو غير معتبر هنا؛ لأن هناك منطوقا صريحا يعارضه، وهو ما سبق نقله عن ابن القيم على أعني قوله: (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيهان، ونقصه دليل نقصه).

وقوله: (وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل).

وقوله: (وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة، ولا ترك معصبة)(\*).

والمخالف يريد أن ينسب إلبه القول بهذا المحال!

وقد غفل عن قوله في نفس الموضع: (وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته، والتزام شريعته ظاهرا وباطنا) وهل يوجد هذا مع انتفاء جميع العمل؟!

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين، ص (٨٩).

 <sup>(</sup>٢) انظر هذه النقول وغيرها ص ٣٩ من هذا البحث.

نعم يوجد هذا ويُتصور عند طوائف المرجثة التي لا تثبت التلازم بين الظاهر والباطن.

# الثاني:

أن السلف والأثمة يصرحون بلفظ الكيال على بابه، فيجعلون الإيبان بالرسول الله محملا للإيبان بالرسول الله محملا للتصديق والنطق، فلا يكفي هذا الوصف المجرد - الكيال - للحكم بأن ترك الموصوف ليس كفرا، ومن ذلك قول الشافعي تخفة : (فلو آمن به عبد، ولم يؤمن برسوله ي لم يقع عليه اسم كيال الإيبان أبداً حتى يؤمن برسوله الله معه)(1).



<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للشافعي (١/ ٢٧)، وسبق نقله بترامه ص ٢٧٥

# الخامس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي كله

استشهد المخالف بقول ابن أبي العز علا في شرح الطحاوية: (وقد أجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه: أنّه عاص لله ورسوله مستحقّ للوعيد)(1).

وأوهم المخالف أن ابن أبي العز يحكي إجماع أهل السنة على أنه لا يكفر تارك العمل.

وليس في كلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية، وبيان ذلك من وجود:

## الأولء

أن قوله: (أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد) لا ينافي الحكم بكفره، فالكافر والمشرك والمنافق، جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد.

## الثَّانَى:

أنه لو فسر قوله: (عاص) بأنه: لا يكفر، وحمل الكلام على ترك عمل الجوارح بالكلية، كما فهم هؤلاء، لكان هذا الإجماع باطلا، لا يُشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة، واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة!

فإنه يلزم على تفسيرهم: أن يكون أهل السنة مجمعين على عدم تكفير تارك الصلاة،

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (٢/ ٥٠٩) ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.

ومجمعين على عدم تكفير تارك المباني!

وبطلان هذا لا يخفى على من له أدنى حظ من النظر في هذه المسائل. كيف والقول بتكفير تارك الصلاة هو قول جهور السلف وأصحاب الحديث!

والمقصود أن في هذا نسبةً شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ، في أمر معلوم مشهور، وكان الأحرى بالمخالف أن يتهم فهمه، وأن يدرك أن قوله: (عاص) لا تعارض الحكم بالكفر.

#### الثالث:

أن ابن أبي العز على قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور خلاف صوري، فقوله: (وقد أجمعوا) أي أجمع الحنفية مع سائر أهل السنة على أن تارك العمل عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، وأراد على يذلك دفع التوهم على الحنفية بنسبتهم إلى قول غلاة المرجئة؛ إذ قد يخيل لمن يقف على كلامهم في إخراج العمل من مسمى الإيهان، وقولهم بتساوي أهل الإيهان في أصله، أنهم يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب، وأن أهل المعاصي ليسوا معرضين للوعيد، فبين على الهم مع أهل السنة في إدراك منزلة العمل، وتأثيم تاركه، وتعريضه للوعيد.

وبين في قبل ذلك أن الخلاف يكون صوريا معهم في حال إثباتهم التلازم بين الظاهر والباطن.

قال على : (والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأثمة الباقين من أهل السنة خلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيهان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بكفر تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي رهم الإيهان عن النزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيهان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قرلهم: الإيهان قول وعمل.

لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟

أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع.

وقد أجمعوا على أنه لو صدق...)(١١) الخ كلامه، وقد سبق.

وفي هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج. فالمرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي - لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب، وإنها يرونه ثمرة كما مضى، واللازم يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم، بخلاف الثمرة.

وانتفاء الإيهان عند انتفاء جميع أعهال الجوارح لا ريب فيه، وهو إجماع أهل السنة وهو مقتضى التلازم المذكور، لكن قد يفهم من كون الأعهال جزءا أو لازما التكفيرُ بترك آحاد العمل، فنبه الشارح على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة، وليس كافرا

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (٢/ ١٠٥).

كما تقول الخوارج. ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - وإن كان تكفيرا بآحاد العمل -إلا أنه مبني على أدلة أخرى، لا كما يعتقد الخوارج أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، وهذا كلام نفيس أشار به المؤلف علام إلى مسائل عدة، بعبارة موجزة.

والجزم بأن الخلاف بين أهل السنة، والحنفية القاتلين بأن العمل الظاهر لازم للإيهان الباطن، وليس جزءا منه، أكثره أو عامته خلاف صوري، ذهب إليه شيخ الإسلام في مواضع، وهو اختيار ابن أبي العز هنا، ولكن يبقى أن اللفظ المبتدع يجب إنكاره، لأن (اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيها وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ البسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعهال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة...)(1).

### الرابع:

أن للشارح على كلاما حسنا في تقرير مسألة التلازم، قال على: (ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدمُ التصديق المستلزم للطاعة. قال على المستلزم فلطاعة عدم المستلزم فلطاعة عدم المستلزم فلطاعة القلب وانقياده عدمُ التصديق المستلزم فلطاعة القلب وانقياده عدم المستلزم فللطاعة القلب وانقياده عدم المستلزم فللطاعة القلب وانقياده عدم طاعة القلب وانقياده عدم المستلزم فللطاعة القلب وانقياده عدمُ التصديق المستلزم فللطاعة القلب وانقياده عدم طاعة القلب وانقياده عدم طاعة القلب وانقياده عدم المستلزم المستزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٧/ ٣٩٤).

ألا وهي القلب؛ (١) فمن صلح قلبه صلح جمده قطعا بخلاف العكس) (٢).

وقال: (ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزمٌ لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة ونخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية بجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك الطريق) (٢٠).

وهذا الموضع يؤكد ما قلته سابقا من أن (الإيهان التام) يستعمل بمعنى (الإيهان الصحيح)؛ إذ لا يصح تفسير (التام) هنا بالكامل؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء التصديق وصحته مع انتفاء عمل القلب والجوارح. فانتبه!



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢/ ١ ٥٢) ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ص (٤١) ط. المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/ ٥١٨)، ص (٣٣٩) ط. الكتب الإسلامي.

# السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب الحنبلي والع

قال ابن رجب علا: (ومعلوم أن الجنة إنها يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، وبهها يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة)(١).

وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة: (والمراد بقوله: «لم يعملوا خيراً قط» من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم، ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار: إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد...ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي في عديث الشفاعة قال: «فأقول يا رب الذن لي فيمن يقول: لا إله إلا الله فيقول: وعزي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال: لا إله إلا الله خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم: «فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا خيراً قط بجوارحهم)(1).

### والجواب من وجود:

### الأول:

أن قدمت في الجواب عن حديث: الم يعملوا خيرا قطه أن من أهل العلم من رأى حل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل، فيكون دالا على خروج قوم من النار لم يعملوا خيرا

<sup>(</sup>١) فنح الباري، لابن رجب (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) التخويف من النار، ص (٢٨٥).

قط بجوارحهم، لعذر وعلة أوجبت ذلك، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الإرجاء (فتوى رقم ٢١٤٣٦ وتاريخ ٨/ ٤/١٤٢١ هـ، حيث جاء فيها: (وأما ما جاء في الحديث: إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خبرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنها هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب).

وإن كنت أثبتُ في الأوجه الأخرى أن هؤلاء من أهل الصلاة، بدلالة الحديث نفسه، وبدلالة الروايات الأخرى لحديث الشفاعة، كما بينت أن (الجهنميين) بخرجون بشفاعة النبي عَلَيْ كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وغيره.

قمن قال من شراح الحديث وغيرهم إن هؤلاء (الجهنميين) لم يعملوا شيئا من أعيال الجوارح، أو أن هناك فئة تخرج من النار لم تعمل خيرا قط، لم يكن هذا القول متهم دليلا على أن ترك هذا العمل بالكلية - مع القدرة - ليس كفرا؛ إذ من المحتمل أنهم يرون هذه حالة خاصة مستئناة عا أجمع عليه السلف من كون القول والتصديق لا يجزئ بدون عمل الجوارح.

وخير شاهد على ذلك هو مسلك علماننا في اللجنة الدائمة حفظهم الله، فقد حملوا هذا الحديث على حالة خاصة، احتف بها عذر منع من العمل، مع جزمهم بأن العمل لابد منه في الإيمان، وتحذيرهم من بعض الكتب التي تبنت القول بإسلام تاركه في حال القدرة والتمكن، ونسبتهم إلى الإرجاء المذموم. وعلى هذا فلا يشكل على طالب العلم أن يجد من شراح الحديث كابن رجب أو غيره - من يقول إن هذه الفئة لم تعمل شيئا من أعيال الجوارح، فمجرد هذا التفسير للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة القائلين بإسلام من ترك أعيال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم المانع.

أما من استدل بهذا الحديث ليؤصل قاعدة، ويقرر مذهبا، كالذي ينصره المخالف، فهذا الذي يُصاح به من أقطار الأرض: لقد نصرت قول المرجئة!

## الِثَانِي:

أما قول ابن رجب: (و معلوم أن الجنة إنها يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، وبهها يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة).

فلا ينقضي عجبي عن يستشهد بهذا الكلام مقرا له، مع تسليمه بأن ترك عمل القلب كفر!

وترى هؤلاء يلهثون خلف كل نقلٍ لا يشترط عمل الجوارح لحصول النجاة من الخلود في النار، ولو كان هذا النقل لا يشترط عمل القلب أيضا.

إنه لغريب حقا أن يظل هؤلاء متمسكين باشتراطهم عمل القلب، وإن ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي نرى فيه من يقول: من أتى بالقول والتصديق فهو مسلم ناج تحت المشيئة.

وهذا هو لازم مذهبهم ولاشك، فإن تفدير وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح ممتنع. وأيضا فجميع ما يستدلون به من نصوص ليس فيه ذكر لعمل القلب.

أما كلام ابن رجب عشم فله نتمة لم يذكرها المخالف، وهي قوله عشم: (وبسهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة، كها سبق ذكره).

والذي سبق ذكره، هو قوله: (كلمة التوحيد والإيبان القلبي وهو التصديق، لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلوباً ما في قلبه من التصديق، وما قاله بلسانه من الشهادة، وإنها بخرج عصاة الموحدين من النار جذين الشيئين)(1).

فتقريره أن أهل التوحيد يخرجون من النار بشهادة اللسان وتصديق القلب، لا يعني أن هؤلاء قد لقوا الله تعالى بلا عمل!

وإنها مراده أن أعهاضم اقتسمها الغرماء، ويقي هم التصديق والقول، ولو اقتُسم هذا غلكوا.

ومثل هذا يقال لمن استشهد بها جاء في النصوص، من أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان. فإن هذا حق لا ريب فيه، وهو لا ينفي أن يكون لهؤلاء أعهال عظيمة، اقتسمها غرماؤهم، ولا ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة، كها لا ينفي أن يكون لديهم محبة وانقياد وخوف ورجاء وغير ذلك من عمل القلب اللازم - كها يقر به المخالف -، ولهذا قال ابن القيم على (الخير في هذا الحديث هو الإيهان بالله ورسله، كها

<sup>(</sup>۱) فتم الباري لاين رجب (۱/ ۹۵).

في اللفظ الآخر: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان»، وهمو تصديق رسله، والانقياد لهم بالقلب والجوارح)(١).

ولهذا لم تشكل هذه الأحاديث على جمهور السلف القاتلين بكفر تارك الصلاة، وقد مضى بيان هذا مفصلا، والحمد لله.

#### الثالث:

أن الظاهر من كلام ابن رجب علام أنه يقول بكفر نارك الصلاة، وهذا يبطل اعتباد المخالف عليه في هذه المسألة وأسا، ويؤكد ما ذكرته من أن الحكم على الجهنميين بأنهم لم يعملوا شيئا من أعال الجوارح، لا يعنى جعل ذلك قاعدة، بل قد يراد أنها حالة خاصة.

قال هذه الخمس، فلا يثبت البنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيهان بالله ورسوله...

وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، ففي صحيح مسلم عن جابر علين النبي عن النبي الله قال: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة؛ وروى مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (٢/٤/٢).

ثم ذكر الآثار عن: عمر وسعد وعلي، ثم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني.

ثم قال (وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن البارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جهور أهل الحديث)(١).

ولم يعرج على القول المخالف ولا أدلته (٢).

وأيضا: فقد قال في شرح قول حذيفة خشت وقد رأى رجلاً لا يتم الركوع والسجود: "ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً 秦عليها": (والصحيح: أنه من قول حذيفة ، لكنه في حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد 義).

وقال: (وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصّلاة واجب، وأن تركه بحرم، ولولا ذَلِكَ لم يكن تاركه خارجاً من الدين، بل هوّ يبدل على أن

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، ص (٤٤) ضمن شرح الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٢) وانظر: منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص (٣٨٧).

تاركه تارك للصلاة، فإنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصَّلاة، كما في الحديث عن النَّبِي في قال: ابين العبد وبين الكفر ترك الصَّلاة، وفي رواية: افمن تركها فقد كفر؛)(١٠). وهذا ظاهرُ في أنه يكفر تارك الصلاة.



<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب (٥١ ،٥٠ /٥).



# السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ظفه

قال الحافظ في الفتح:

(والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه قو لا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص.

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات.

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنها هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.

قائسًلف قالوا: هو اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان، وأرادوا بـذلك أنّ الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

والكرامية قالوا: هو نطق فقط.

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنّطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله)(١١).

زعم المخالف أن هذا هو مذهب أهل السنة، واحتج بأن الشيخ ابن باز على أقره ولم ينكره في تعليقاته على الفتح.

والجواب من وجود:

<sup>(</sup>١) قنع الباري لابن حجر (١١/١).

### t dell'i

أن هذه النسبة إلى السلف لا تصح، فلا يعلم عن واحد منهم أنه أطلق على العمل أنه شرط كيال، بل هذا هو معتقد الأشاعرة، كيا سبق.

## الثّاني:

أنه قد تقدم ذكر الإجماع على أنه لا يجزئ القول والتصديق دون عمل الجوارح، ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع.

#### الثالث:

أنه يمكن حمل كلام الحافظ على محمل حسن لا يتعارض مع ما قرره أهمل السنة في هذا الباب، وهو ما قاله الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله: (فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر شخه حين أراد التفريق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الإيهان، وبيان حدّه، فقال... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن الأعهال الصالحة كلها شرط كهال عند السلف، وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم، عمن لم يمحص قول السلف في هذا الباب، فإن هذه العبارة عند السلف يراد بها آحاد الأعهال لا جنسها، أي أن كل عمل من الأعهال الصالحة عندهم شرط لكهال الإيهان، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإيهان، لأن الإيهان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس مرادهم أن جنس الأعهال شرط لكهال الإيهان، ولأن هذا يقتضي صحة الإيهان بدون أي عمل، وهذا لازم قول المرجنة، وليس قول أهل السنة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر تفريظه لكتاب: التيبان لعلاقة العمل بمسمى الإيبان، لعلي بن أحمد بن سوف.

## الرابع:

آن هذا القول من الحافظ أنكره الشيخ ابن باز هجه، وبين أن ما نسبه إلى أهل السنة هو قول المرجئة، وذلك في حوار مع مجلة المشكاة، سبق نقله، ومما جاء فيه: (لا، لا، ما هو بشرط كيال، جزء، جزء من الإيهان. هذا قول المرجئة، المرجئة يرون الإيهان قول و تصديق فقط، والآخرون يقولون: المعرفة، وبعضهم يقول: التصديق. وكمل هذا غلط)(١١).

#### الخامس:

أن الشيخ ابن باز علم أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ، حيث قال: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.

وقد تكون شرطا في كياله الواجب فينقص الإييان بانتفاتها كبقية الأعيال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا، فهذا التفصيل لابد منه لفهم قبول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية.

مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: قول وعمل واعتقاد، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة، والله ولي التوفيق)(٢).

والشاهد اعتبار هذا للوضع من مواضع المخالفات العقدية في الفتح، والنص على

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٢ من هذا البحث، ففيه ندمة الحوار، وبيان اعتذار الشبخ عن عدم التعليق على كلام الحافظ.

 <sup>(</sup>٢) التنب على المخالفات العقدية في فتح الباري، ص (٢٨).

أن العمل ركن من أركان الإيمان الثلاثة.

#### السادس:

أن الشيخ الله قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر وبيان معتقد أهل السنة، وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظه الله، حيث نقل كلام الحافظ وعلق عليه بقوله: في كتابه:

حيث على في الهامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف، وهو على إطلاقه غير صحيح، بل في ذلك تفصيل:

فالأعيال المكفرة سواء كانت تركا، كترك جنس العمل أو الشهادتين، أو الصلاة، أو كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله: فهي شرط في صحة الإيمان. وما كان ذنبا دون الكفر فثم طكمال)(١).

### السايع:

أن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، انتقد قول الحافظ وبين أنه لا يصح نسبة ما ذكره لا إلى السلف ولا إلى المعتزلة.

قال حفظه الله: (قوله: (والفارق بينهم وبين السلف ... النخ): هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم، سواء أريد بشرط الصحة أو شرط الكهال: جنس العمل، أو أنواع العمل الواجبة، أو الواجبة والمستحبة؛ فإن الأعمال المستحبة من كمال الإيمان

<sup>(</sup>١) الترسط والانتصاد في أن الكفريكون بالقول أو الفعل أو الاعتفاد، ص (٧١).

المستحب، فلا تكون شرطاً لصحة الإيمان، ولا لكماله الواجب.

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة، بل بعضها شرط لصحة الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة.

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة الإيهان، وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيهان؛ لأن ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيهان عندهم هو ترك جميع الأعمال، وليس كذلك، بل يثبت عندهم الخروج عن الإيهان بارتكاب ما هو كبيرة.

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب، وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان، وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب، فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقباد القلب.

هذا، ولا أعلم أحدا من ائمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة الإيمان قول وعمل، أو شرطا لصحة الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل أو قول وعمل أو قول وعمل ونية؛ يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وخصوا الإيمان بالتصديق، أو التصديق والإقرار باللسان.

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة، وشرط لكماله عند السلف ليس بمستقيم لما تقدم)(١٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، مع تعليقات الشيخ عبد الرحن البراك (١/ ٩٤).

### الثامن:

أن كلام الحافظ هذا رده الباحث الأخ محمد إسحاق كندو في دراسته عن منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة، حيث قال: (ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيها ذكره الحافظ من مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيهان، حيث قال: (وأرادوا بذلك أن الأعهال شرط في كهاله) وهذا القول ليس صحيحا، فإنه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه قال هذا، وإنها أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيهان أن العمل جزء من الإيهان، كها هو حقيقة الإيهان في عرف القرآن...)(1).

#### التاسع:

أن أهل العلم قد بينوا قديما مخالفة كلام الحافظ لما عليه أهل السنة في هذه المسألة: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فاق في بيان ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه:

(ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك، رحل إلى الإحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ما سرّ به، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد.

وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبدالله بن عبد اللطيف القاضي، فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري، ويبين لهم ما غلط فيه الحافظ في مسألة

<sup>(</sup>١) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري (٣/ ١١٤١).

الإيان، وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدّر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار)(١١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف هي الله التصعيم عبد اللطيف هي التصعيم التنافسير والحديث، وأخرجت في كراريس من البخاري، كتبتها ونقلت على هوامشها من التفسير والحديث، وأخرجت في كراريس من البخاري في أول الصحيم: هذا هو الحق الشروح، وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيم: هذا هو الحق الذي أدين الله به، فأعجبني هذا الكلام؛ لأنه خلاف مذهب أثمتكم المتكلمين... مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام، مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد، وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره، لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله، اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه، وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي، بل من عقولهم، ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي، بل من عقولهم، ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ويزيد وينقص، فذكر في فتح الباري في مسألة الإيمان، على قول البخاري: وهو قول وعمل ويزيد وينقص، فذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين، ولم يردّه) (17).

 (١) الدر المنثور في الرد على عثبان بن منصور، ص (٥٢) وما بعدها، المقامات له أيضا، ص (٦)، وضمن الدرر المنية في الأجوبة التجدية (٢/ ٧/ ٨).

<sup>(</sup>٢) مؤلفات الشبخ محمد بن عبد الوهاب قِفْد، الرسائل الشخصية، ص (٢٦٢).

ويعد:

فهذه النقول هي عامة ما احتج به المخالف في هذه المسألة، وقد تبين أنه لا حجة له فيها، إلا فيها نقله عن المخالفين لأهل السنة، في أبوابٍ من الاعتقاد، كالبيهقي وابن حزم، بل تبين مخالفتهم لأهل السنة في باب الإيمان نفسه، وإنها لمصيبة كبرى أن يُترك ما أجع عليه السلف، ودلت عليه النصوص، لأجل قول فلان أو فلان، وأعظم منها أن تجلب أقوال المخالفين للسنة، وتكسى بلحاء الشريعة، وتنسب إلى منهج السلف، فهذا غش للمسلمين، وتدليس على شبيبتهم.

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: (وإن من الضلال البعيد، والغش للمسلمين، والتدليس على شبيبتهم، جلب أقوال الفرق الضالة وكسائها بلحاء الشريعة، ونسبتها إلى مذهب أهل السنّة والجهاعة، نتيجة لردود الأفعال، وجدل المخاصيات، فلا يجوز بحال الميل لشيء من أهواء النواصب، لمواجهة الروافض، ولا لشيء من أهواء القدرية لمواجهة الجبرية، ولا لشيء من أهواء المرجئة لمواجهة الخوارج، أو العكس في ذلك كله، وهكذا من رد الباطل بمثله، والضلالة بأخرى، وهذه جادة الخاسرين أعهالا).



<sup>(</sup>١) در الفته عن أمل النه، ص (١٠).



#### خاتمة

في ختام هذا البحث، أحمد الله تعالى على ما يشر وسهل من إكهاله، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به من ألفه ومن قرأه.

# وأحب أن أسجل هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي كما يلي:

١ - أنه لا تصح دعوى الإجماع على أن الإيبان في اللغة هو التصديق، بـل من أهـل اللغة
 من فسره بالثقة والقبول وإظهار الخضوع.

٢- أن الأقرب في تفسير الإبهان لغة، أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده،
 كما بين شيخ الإسلام على.

٣- أن أهل السنة مجمعون على أن الإيهان الشرعي: حقيقة مركبة من القول والعمل، الظاهر والباطن، وأن هذا الإجماع دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن عامة من انحرف في هذا الباب، إنها أتوا من عدولهم عن معرفة كلام الله وكلام رسوله على والاعتهاد على طرق ومقدمات اخترعوها، وإلا ففي القرآن والسنة من بيان حقيقة الإيهان، ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال، وغير ذلك.

3 - أن الإيهان له أصل وفرع، فأصله ما في القلب، وفرعه ما يظهر على البدن، وبين
 الأصل والفرع تلازم، فحيث وجد الإيهان القلبي، لزم ضرورة أن يتحرك البدن
 مم جَب ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة.

ه- أن الإيان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وزيادته
 ونقصاته تأتى من أوجه كثيرة بينها أهل العلم.

٦ - أن الاستثناء في الإيهان يجوز تركه و فعله، باعتبار حالين، وأن استثناء السلف راجع
 إلى خسة اعتبارات.

٧- أن جهور أهل السنة على التفريق بين الإسلام والإيهان، وأن الإيهان درجة أعلى من
 الإسلام.

٨- أن الأدلة دلت على تلازم الإيمان والإسلام، فلا إسلام لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يُعقَلُ إيمانه.

٩- أن الكفر عند أهل السنة يكون قولا وعملا واعتقادا وتركا، كما أن الإيمان قول
 وعمل واعتقاد.

١٠ - أن من صور الترك الذي هو كفر ترك العمل الظاهر بالكلية.

١١ - أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والأكبر منه له أنواع بحسب بواعثه.

١٢ - أن ضابط الكفر الأصغر: هو كل ذنب سياه الشارع كفرا، مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجاع.

١٣ - أن الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها المطلقة، ومساها المطلق، وذلك كونها خرجة من الملة، حتى يجيء ما يمنع ذلك.

١٤ - أنه يجب الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين، الذي قد يكون معذورا بوجه من الوجوه.

١٥ - أنه لا يصح جعل الشهوة وإرادة الدنيا مانعا من موانع التكفير، كما لا يصح
 اشتراط قصد الكفر، وبطلان ذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع.

١٦ - أن المرجثة هي التي تشترط الاعتقاد، للتكفير بالمكفرات القولية والعملية.

١٧ - أن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كها يفعله الخوارج، ولا يخلدونه في النار كها تقوله المعتزلة، بل يكلون أمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

١٨ - أن الإيمان الذي يرتفع عن الزاني ونحوه، هو النور والخشية والخشوع، مع بقاء التصديق وعمل القلب.

١٩ - أن الأصل في نفي الإيهان - في النصوص - أنه على مراتب، أولها نفي الصحة، فإن منع مانع، فنفي الكهال الواجب.

· ٢- أن بدعة الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتناب والسنة وما عليه سلف الأمة.

٢١- أن الجهم ومن وافقه ذهبوا إلى أن الإيهان هو المعرفة، والكفر هو الجهل، وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيهان، وأن الإيهان شيء واحد لا يتفاضل، ولا يستثنى منه.

٢٦ أن حصر الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء، لكن منهم من لا
 يقصره على التكذيب والجهل، بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة

والاستخفاف.

٢٣ - أن كثيرا من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف، وأقوال المرجثة والجهمية؛
 لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم.

٢٤ - أن الكرامية ذهبت إلى أن الإيهان قول باللسان فقط، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه، لكنها لا تنازع في وجوب المعرفة والتصديق، وفي أن المنافق مخلد في النار، وخلافهم مع أهل السنة في شأنه، خلاف في الاسم لا في الحكم.

٢٥- أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم والصالحي، في أحد قوليه، ونصر قول أهل السنة، في قوله الآخر.

٢٦- أن من الأشاعرة طائفة وافقت السلف في مفهوم الإيمان.

٢٧ - أن المعتمد في مذهب الأشاعرة المتأخرين: أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص.

٢٨ - أن من جوز منهم الاستثناء في الإيهان، فباعتبار الموافاة، ومرادهم أن الإيهان هو ما مات عليه العبد ويوافي به ربه، وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلك، وأن الإنسان إنها يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.

٣٩ - أن قولهم بالموافاة، قول محدث، مبنى على نفى قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى.

٣٠- أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب، من الإذعان والانقياد والقبول وترك
 العناد والتكبر، ويدخلون ذلك تحت التصديق، ويفرقون بينه وبين المعرقة التي ذهب
 إليها جهم.

٣١- أن الكفر عند الأشاعرة هو التكذيب، أو الجهل بالله تعالى، وأن أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك، ليست كفرا في نفسها، لكنها علامة على الكفر، ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب، فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه.

٣٢- أن الماتريدية يرون الإيهان هو التصديق، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه، ويجعلون قول اللسان شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، ومنهم من أثبت الزيادة والنقصان.

٣٣ - أن حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء: أن الإيهان تصديق بالقلب وقول باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى فيه، وأن عمل الجوارح ليس من الإيهان، وكذلك عمل القلب، على ما ترجح لي، وهو موضع تردد في كلام شيخ الإسلام ظه.

٣٤- أن الخلاف بين أهل السنة وهؤلاء المرجئة، خلاف حقيقي عند بعض أهل العلم، ولفظي عند آخرين، وهو موضع تفصيل عند شيخ الإسلام والله ، فلا يكون الخلاف لفظيا- عنده- إلا مع من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن، ويسلم بأن انتفاء اللازم بدل على انتفاء اللزوم، وبدعته حينئذ في إخراج العمل من مسمى الإيهان، من بدع

الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد.

٣٥- أن كثيرا من المتأخرين اغتر بها ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيهان ذنب.

٣٦- أن مقولة السلف: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، حق وصدق، لكن على فهم قائليها، وأنه وجد في المرجئة من أثبت الزيادة والنقصان، بل ومن قال: الإيمان قول وعمل.

٣٧- أن القول بأن الإيمان قول وعمل، يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل السنة:
الاول: أنه لا يجزئ القول و لا يصح من دون العمل، وهذا مُصرح به من أثمة السلف،
وعليه إجماعهم، وقد بسطت الكلام في هذا في الباب الثالث.

الثاني: أن الكفر يكون بالقول، والعمل، كما يكون بالاعتقاد والترك.

٣٨- أن مقالات المرجئة المنتشرة في هذه الأزمئة، قد يخفى أمرها على بعض الناس، وقد يجمعون بينها وبين مقالات السلف، وقد أوردت منها ست عشرة مقالة.

٣٩- أن من زل في هذا الباب، مع كراهته للإرجاء، وذمه للمرجثة، لا يقال عنه مرجئ
 بإطلاق، لكن يقال: وافق المرجثة في كذا، أو دخلت عليه شبهة الإرجاء.

٤٠ أن التلازم بين الظاهر والباطن، دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة، وهو الذي تأباه المرجئة وتنكره، ولأجل عدم إدراكه غلط غالطون، وقد جعلت الكلام عليه في فصل مستقل، مبينا مفهومه وأدلته وموقف المرجئة منه، وعلاقته بكفر الإعراض.

١٤ - أن أهل السنة بجمعون على أن الإيهان لا يجزئ ولا ينفع ولا يقبل من دون عمل

الجوارح.

٢ ٤ - أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر مخرج من الملة؛ لأربعة أدلة:

الأول: أن العمل الظاهر لازم للإيهان الباطن، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

الثاني: إجماع أهل السنة على أن الإيهان قول وعمل، وأنه لا يجزئ القول من دون العمل، ومنهم من صرح بكفر تارك العمل، وقد نقلت هذا الإجماع عن أحد عشر إماما من أهل العلم.

الثالث: إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة، فتارك العمل الظاهر كله من باب أولى، وقد نقلت هذا الإجماع عن اثني عشر إماما من أهل العلم.

الرابع: ما قرره جمع من أهل العلم في حقيقة كفر الإعراض، وأن منه: الإعراض عن دبن الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وهو راجع إلى مسألة التلازم.

٤٣ - وقد نقلت في هذه المسألة نقولا سلفية، واضحة، عن الصحابة، والتابعين، والأثمة، إلى زمننا هذا، جعلتها في فصل مستقل، بلغت نحوا من مائة وعشرين نقلا، عن خسين عالما، وقد تبين منها أن أهل العلم المعاصرين لا يختلفون في هذه المسألة العظيمة، بحمد لله.

٤٤ - أن المخالف عدل عن إجماع أهل السنة، إلى التمسك ببعض الأدلة التي لم يحسن التعامل معها وفق منهج أهل السنة في الاستدلال، وقد أجبت على استدلاله بحديث البطاقة، والجهنميين، وحديث حذيفة في الدراس الإسلام، وحديث الرجل الذي لم

بعمل خيرا قط إلا التوحيد، وحديث معاذ في بعثته إلى أهل اليمن.

٥٤ - أن المخالف أكثر من إيراد الشبه العقلية، التي رام منها التشكيك فيها أجمع عليه أهل السنة من لزوم العمل لصحة الإيهان، وقد أوردت هذه الشبهات، ونقضتها واحدة تلو الأخرى، وقد بلغت ثنتي عشرة شبهة.

٤٦ - أن المخالف اعتمد على نقول عن بعض أهل العلم، فهمها على غير وجهها، وحملها على غير وجهها، وحملها على غير المراد منها، وقد تنبعت هذه النقول، وبينت ما كنان منها مخالفاً لما عليه أهل السنة، وما هو موافق لكن لم يفهمه المخالف على وجهه الصحيح.

هذا وإني أتوجه لإخواني الذين حادوا عن الصواب في هذه المسألة، بنصيحتين:

الأولى، لمن انشغل منهم بالتأليف والكتابة، أن يتقوا الله تعالى، وألا يوردوا في نقولهم كلاما لأهل البدع المخالفين للسنة، وأن لا يضربوا كلام أهل العلم بعضه ببعض، فللاستدلال آدابه وقواعده، التي لا تخفي عليهم.

والثانية: لعامة الطلبة، المريدين للخير، الباحثين عن الحق، أن يلزموا ركب علمائهم، وأن يأخذوا العلم على أيديهم، وأن يحذروا زلة العالم، وزيغة الحكيم، وأن يعلموا أن للمنهج السلفي حملة، وورثة، وأئمة، وهداة، فيا فلاح وسعد من كان مع هؤلاء.

أسأل الله تعالى أن يبصر نا بالحق، وأن يجعلنا من أهله، والدعاة إليه.

وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### ملحق (١)

# فتوى رقم ( ٢٠٢١٢ ) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤١٩ هـ في التحذير من كتاب (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) لمراد شكري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

ويعد

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سهاحة المفتي العام من المستفتي / إبراهيم الحمداني ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلهاء برقم ( ٩٤٢ ) بتاريخ ١/ ٢/ ١٩ ١٤هـ .

وقد سأل المستفتى سؤالاً هذا نصه:

( سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله ..
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

يا سهاحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة ، ومن أعظمها نعمة التوحيد ، وفي مسألة النكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء ، وليست دراسته في علوم الشريعة ، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل ، وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط .

وهو - فيها نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجاعة والذي نشره أنمة الدعوة في هذه البلاد المباركة .

وكما قرر أهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك .

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب، الذي أصبح ينادي بمضمونه الجهاعة المنتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )). وبعد دراسة اللجنة للاستفناء أجابت بأنه:

بعد الإطلاع على الكتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذُكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره . من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب ، وإظهار هذا المذهب المُردي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق ، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة .

بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها ، وإنها هو مذهب المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب . والإيمان عندهم : هو التصديق بالقلب

والكفر : هو التكذيب فقط . وهذا غلو في التفريط ، ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير .

وكلاهما مذهبان باطلان مُرديان من مذاهب الضلال وترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم .

وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب، والاعتقاد الوسط

144

بين الإفراط والتفريط : من حرمة عرض المسلم ، وحرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه .

وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة .

## الم تقدم:

قإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه ، ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة ، ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة ، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة .

وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل. حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. وبالله التوفيق ..

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس / عبد بن عبد الله بن باز نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد عضو / صالح بن فوزان الفوزان

### ملحق (٢)

# بيان وتحذير من كتاب (( ضبط الضوابط ))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد .

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم بد:

(( ضبط الضوابط في الإيمان ونوافضه )) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني . فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ، لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان .

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجاعة :

من أن الإيهان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وعايه :

فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه ، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله على و رنحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراة لدينهم ، كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة ، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

اللاحق اللاحق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس / عبد بن عبدالله بن باز نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ عضو / عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد عضو / صالح بن فوزان الفوزان

#### ملحق (٣)

# فتوى رقم ( ٢١٤٣٥) بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٢١ هـ في التحذير من كتاب : ( حقيقة الإيهان بين غلو الخوارج وتفريط المرجثة ) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: ( ١٠٠٨) ، ( ١٤١٤) ، ( ١٧٠٩) بتاريخ: ٩/ ٢/ ٢/ ١٤٢١ ، ٨/ ٣/ ١٤٢١ هـ . عن كتاب بعنوان: (( حقيقة الإيهان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر ، نشر جمعية الشريعة بالكويت .

فأفت اللجنة \_ بعد الدراسة \_ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين بخرجون العمل عن مسمى الإيان وحقيقته ، وأنه عندهم شرط كيال ، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل ، بنقول عن أهل العلم ، تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام ، وتوظيف الكلام في غير محله ، والغلط في العزو ، كيا في ( ص / ٩ ) : إذ عزا قولاً للإمام أحد - رحمه الله تعالى - وإنها هو لأبي جعفر الباقر ، وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها ، منها في ( ص / ٩ ) إذ قال : (( أصل الإيهان في القلب فقط من نقضه كفر )) .

وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ، ومن النقول المبثورة : بتره لكلام ابن تيمية (ص/ ٩) عن الفتاوى (٧/ ١٤٤ ، ٧/ ٣٧٧) ونقل (ص/ ١٧ ) عن عدة الصابرين لإبن القيم ، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء ، وفي (ص / ٣٣) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى (١١/ ٨٧) وكذا في (ص/ ٣٤) من الفتاوى (٧/ ١٦٨ ) وكذا في (ص/ ٣٤) من الفتاوى (٧/ ١٦٨ ، ١٩٣٩ ) ، وفي (ص/ ٣٨ ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى (٧/ ١٩٤ ) ، وفي (ص/ ٣٨ ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى (٧/ ١٩٤ ) ، وفي (ص/ ٣٨ ) حذف تئمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة (ص/ ٩٥ ) وفي (ص/ ٩٥ ) . إلى وفي (ص/ ٤٦ ) حذف تئمة كلام ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (٣/ ٩٧١) . إلى أخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام ، مما ينصر مذهب المرجئة ، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجهاعة ، لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه ، وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الشعلالة والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد عضو: صالح بن فوزان الفوزان

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ

#### ملحق (٤)

فتوى رقم ( ٢١٥١٧ ) بتاريخ ٢١/٦/٦/١٤ هـ . في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

وبعد

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سهاحة المفتى العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: ( ٢٩٢٨) ، (٢٩٢٩) ، (٢٩٢٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢١ هـ. ورقم ( ٢٩٢٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢١ هـ بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صبحة نذير )) لجامعها / على حسن الحلبي ، وأنها يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان . وينسب ذلك إلى أهل السنة والجهاعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .

ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين لبعرف القراء الحق من الباطل .. إلخ .. وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : (( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيها أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوى على ما يأتى :

١ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ، الدين يحصرون الكفر بكفر الجحود
 والتكذيب والإستحلال القلبي ، كما في ص / ٦ حاشية / ٢ وص/ ٢٢ ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجاعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .

٢ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : ١٣ / ١٨ )) حيث ذكر في حاشيته ص / ١٥ نقلاً عن ابن كثير : (( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى - .

٣ - تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ص / ١٧ - ١٨ إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور: أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجهاعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إنها هو مذهب المرجئة.

٤ - تعريفه لمراد مماحة العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله تعالى - في رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة .

٥ - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل، كما في الصفحات ١١٠ حاشية / ١٠٩ حاشية / ٢.

١ - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبخاصة في ص / ٥ ح / ١ ، وبدا أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبخاصة في ص / ٥ ح / ١ ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا غلط شنيع .

٧ - وبالإطلاع على الرسالة الثانية ((صيحة نذير)) وُجد أنها كمُسائد لما في الكتاب المذكور - وحاله كها ذُكر - .

فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعها ولا نشرهما ولا تداولها لما فيها من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبها أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين ، وبخاصة شبابهم .

وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحُسن معتقدهم . وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو بكر بن عبد الله أبو زيد عضو صالح بن فوزان الفوزان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ

### ملحق (٥)

فتوى رقم (٢١٤٣٦ ) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢١هـ. (( في التحذير من مذهب الإرجاء ،وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه )). الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده ..

### زېعد:

فقد اطَّلَعُت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاء اتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٠١٦) وتاريخ ٧/ ١/ / ١٤٢١هـ . ورقم (١٠١٦) وتاريخ ٧/ / / / ١٤٢١هـ . ورقم (١٠١٦) وتاريخ ٧/ ٢/ / ٢١ ١٤٢١هـ . ورقم (١٠٥٠) وتاريخ ٨/ ٣/ ٢١١١هـ . ورقم (١٠٥٠) وتاريخ ٨/ ٣/ ٢١٢١هـ . ورقم (١٠٥٠) وتاريخ ٧/ ٣/ ٢١١١هـ . ورقم (١٠٥٠) وتاريخ ٧/ ٣/ ٢١١١هـ . ورقم (١٨٩٣) وتاريخ ٧/ ٣/ ٢١١١هـ . ورقم (٢١٠٦)

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها :

( ظهرت في الأونة الأخبرة فكرة الإرجاء بشكل غيف ، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتّاب ، يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية ، مما سبب ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمّى الإيهان ، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يُخرِجُوا العمل عن مُسمّى الإيهان ، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك مما يُسمّل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة ، إذا علموا أن

الإيهان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب .

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة فالرجاء من سهاحتكم بيان حقيقة هذا المذهب، وآثاره السيئة، وبيان الحق المبني على الكتاب والسُّنَّة، وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).

## ﴿ وَبِعَدُ دَرَاسَةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللّا

هذه المقالة المذكورة هي : مقالة المرجتة الذين يُخْرِ جُون الأعمال عن مسمى الإيمان ، ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه ، فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي .

\* ولا شك أن هذا قولٌ باطلٌ وضلالٌ مبينٌ نخالفٌ للكتاب والسنة ، وما عليه أهل السنة والجياعة سلفاً وخلفاً ، وأن هذا يفتح باباً لأهل الشر والفساد ، للانحلال من الدين ، وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه ، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويسوي بين الصالح والطالح ،

والمطبع والعاصي ، والمستقيم على دين الله ، والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ، مادام أن أعيالهم هذه لا تخلّ بالإيهان كها يقولون .

ولذلك اهتم أئمة الإسلام - قديماً وحديثاً - ببيان بطلان هذا المذهب، والرد على أصحابه وجعلوا لهذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة ، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية عشم - وغيره .

 # قال شيخ الإسلام - والله - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجهاعة :
 أن الدين والإيهان قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) .

\* وقال في كتاب الإيمان: (ومن هذا الباب أقوال السلف وأثمة السنة في تفسير الإيمان ، فتارة يقولون: هو قول وعمل ، وثارة يقولون: هو قول وعمل ونية ، وثارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة ، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، وكل هذا صحيح).

\* وقال عنه: ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لمَّا أخرجوا العمل من الإيمان ، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم ، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة ) .

\* وقال ﴿ عَلَى اللَّهِ عَدَلَتَ المرجِئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة ، وهذا طريق أهل البدع ) . انتهى .

\* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها ، قوله تعالى :

﴿ إِنَّهَا اللَّوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَيْكَ هُمُ اللَّوْمِنُونَ حَقًا ﴾ [ الأنفال ٢ - ٤ ] .

وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْنِي مُعْرِضُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المؤمنون ١ - ٩].

وقوله الرسول ﷺ (( الإيان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيان )) .

قال شيخ الإسلام - وقد - في كتاب الإيان أيضاً: ( وأصل الإيان في القلب وهو قول القلب وها كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه هل على عدمه أو

ضعفه . ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيهان القلب ومقتضاه ، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له ، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض كه ) .

\* وقال أيضاً: (بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيبان ، علم بالاضطرار أنه محالف للرسول ، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيبان ، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو قُدَّرَ أن قوماً قالوا للنبي على نحن تُومن بها جئتنا به يقلوبنا من غير شك ونُقر بالسنتنا بالشهادتين ، إلا أنا لا تُطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه ، فلا نصلي ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ، ونقتل من قدرنا عليه مِن أصحابك وأمتك وناخذ أموالهم ، بل نقتلك أيضاً وتُقاتلك مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي على يقول لهم ؛ أنتم مؤمنون كاملوا الإيبان ، وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أحد منكم النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم :

وقال أيضاً: ( فلفظ الإيهان إذا أطلق في القرآن والسنة يُراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ
 التقوى وبلفظ الدين كها تقدم . فإنَّ النبي ﷺ بيَّن أن الإيهان بضع وسبعون شعبة ،
 أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، فكان كل ما يحبه الله

يدخل في اسم الإيهان . وكذلك لفظ البريدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق ، وكذلك لفظ التقوى ، وكذلك الدين أو الإسلام . وكذلك رُوي أنهم سألوا عن الإيهان ، فأنزل الله هذه الآية : (( ليس البر أن تولوا وجوهكم )) [ البقرة ١٧٧ ] . إلى أن قال : ( والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا إيهان معه عمل ، لا على إيهان خال عن عمل ) . فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيهان ، ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه .

\* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط ، فليس هو عاماً لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه . إنها هو خاص بأولئك لعُذر منعهم من العمل ، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة ، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب .

\* هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى رتحذر من الجدال في أصول العقيدة ، لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة ، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأثمة الدين ، المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف ، وتحذر من الرجوع إلى المخالفة لذلك ، وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين ، لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد ، وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة والجماعة ، ولبسوا بذلك على الناس ، وعززوه عدواناً بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وغيره من أثمة

السلف بالنقول المبتورة ، وبمتشابه القول وعدم رده إلى المُحَكم من كلامهم . وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال ، واللجنة - أيضاً - تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجهاعة .

> وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ، والفقه في الدين . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو بكر بن عبد الله أبو زيد عضو صالح بن فوزان الفوزان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

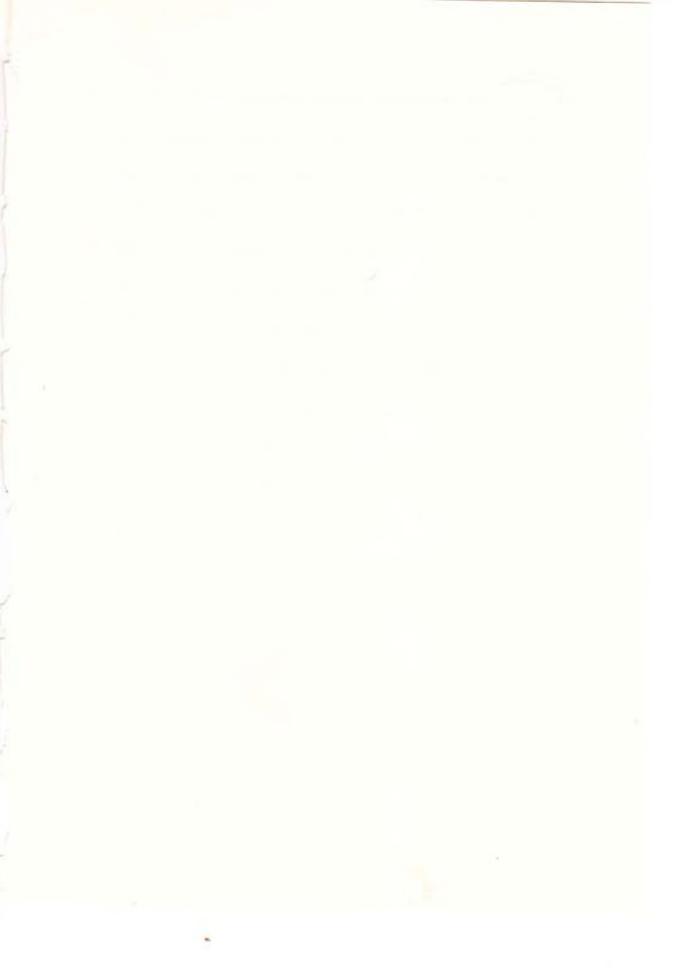

- الإبائة الصغرى، أو الشرح والإبائة على أصول السنة والديانة، لابن بطة العكبري،
   ت: رضا نعسان معطى، ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
  - ٣. الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية، لابن بطة، ت: رضا نعسان معطى، ط. دار الراية.
- آخاف المريد شرح جوهرة التوحيد، مطبوع مع حاشية ابن الأمير، ط. دار الكتب العلمة، سروت.
- اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ت: د. عواد عبد الله المعتق، ط. مكتبة الرشد، الرياض.
  - ٥. أحكام القرآن، الجصاص، ط. دار الفكر.
  - أحكام الفرآن، لأبي بكر بن العربي، ط. دار الفكر.
  - ٧. أحكام القرآن، للشاقعي، ت: عبد الغني عبد الخالق، ط. دار الكتب العلمية،
    - ٨. الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ط. دار الحديث،
      - الأداب الشرعية، ابن مفلح، ط. مؤسسة الرسالة.
    - ١٠. الأربعين حديثا، للآجري، مطبوع مع الشريعة، ط. دار الكتب العلمية.
- ١١. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني، ، ت: أسعد تميم، ط.
   مؤسسة الكتب الثقافية، يروت.
- ارشاد طالب الهدى لما يبعد عن الردى، للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ط. مكتبة الهداية، الرياض.
  - إرواء الغليل، الألباني، ط. المكتب الإسلامي.

- الاستقامة، ابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود.
- ١٥. الأسنة الحداد في رد شبهات علوي حداد، للشيخ سليان بن سحمان، ط. أضواء السلف، (٢٦٦هـ).
- ١٦. أصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، ت: مشعل الحدادي، ط، دار
   ابن الأثير، الكويت.
- ١٧. أصول السنة، لابن أبي زمنين، ت: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري، ط.
   مكتة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة.
  - ١٨. أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ط. عالم الفوائد.
  - 19. الاعتقاد، للبيهقي، ط. دار الكتب العلمية، وطبعة الإفتاء.
    - ٢٠. إغاثة اللهفان، ابن القيم، ط. مؤسسة الرسالة.
- ٢١. اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تبمية، ت: د. ناصر بن عبد الكريم العقل، الطبعة السابعة، توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف.
- ٢٢. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيهان، عبد العزيز بن عبد الله المبدل، ط. دار التوحيد للنشر، الرياض.
- ٢٣. أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، د. عصام بن عبد
   الله السناني، ط. بدون.
- ۲٤. الإيمان الأوسط، أو شرح حديث جبريل، لابن تيمية، ت: د. علي بن بخيث الزهراني، ط. دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ

مراجع البحث \_\_\_\_

٢٥. الإيمان لابن أبي شيبة، ت: الألباني، ط. المكتب الإسلامي،

- ٢٦. الإيان لابن أبي عمر العدني، ط. الدار السلفية، الكويت.
- ٢٧. الإيان لابئ منده، ت: د. على ناصر فقيهي، ط، المجلس العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
  - ٢٨. الإيمان، لأي عبيد القاسم بن سلام، ت: الألباني، ط، المكتب الإسلامي.
- ٢٩. بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، يوسف بن حسن بن عبد الهادي،
   ت: وصى الله بن محمد بن عباس، ط. دار الراية للنشر والتوزيع.
  - ٣٠. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ط. دار الكتاب الإسلامي.
    - ٣١. بدائع الفوائد، ابن القيم، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
      - ٣٢. البداية والنهاية، لابن كثير، ط.مكتبة المعارف، بيروت.
- ٣٣. براءة الأنمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة، د. عبد العزيز الحميدي، ط. دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠ هـ
- ٣٤. بغية المرتاد، ابن تيمية، ت: د. موسى الدويش، ط. العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- ٣٥. بيان حقيقة الإيمان والرد على مرجئة العصر فيها خالفوا فيه محكم القرآن، للشيخ حامد بن عبد الله العلى.
- ٣٦. البيهةي وموقفه من الإلهبات، للشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، ط. مكتبة ابن تيمية.
- ٣٧. تماج العروس في شرح القاموس، المرتضى الزبيدي، المجلس الموطني للثقافة والفنون، الكويت.

- ٣٨. التاريخ الكبير للبخاري، ت: السيد هاشم الندوي، ط. دار الفكر.
  - ٣٩. ناريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ط. دار الكتب العلمية.
- ٤٠ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ت: محمد زهري النجار، ط. دار الجيل، بيروت.
- ٤١. تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة أي منصور الماتريدي، لأبي المعين النسفي،
   ث: كلود سلامة، ط. المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق.
  - ٤٢. تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، الزيلعي، ط. دار الكتاب الإسلامي.
- ٤٣. تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي، مطبوع مع إحياء علوم الدين للغزالي،
   ط. دار المعرفة بيروت.
  - التخويف من النار، لابن رجب الحنبل، ط. دار الإيان، الإسكندرية.
- ۵۱. التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. محمد بن عودة السعوي، ط. العبيكان،
   الرياض.
  - ٤٦. الترغيب والترهيب، للمنذري، ط. دار الكتب العلمية.
- ٤٧. التسعينية، ابن تيمية، ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان، ط. مكتبة المعارف،
   الرياض.
- ٨٤. التعريف والتنبشة، على حسن عبد الحميد الحلبي، ط. مشروع الدعوة إلى الله بمسجد إبراهيم الخليل، دي.
  - ٤٩. التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف، ط. دار الوطن.
- ٥٠. تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، ت: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، ط. مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ٢٠١٦هـ

- ٥١. التعليق على صحيح مسلم، لابن عثيمين، ط. الرشد، الأولى ١٤٢٧
- ٥٢. التعليقات المختصرة على من العقيدة الطحاوية، للشيخ صالح الفوزان، ط. دار
   العاصمة، الأولى ١٤٢٢هـ.
  - ٥٣. تفسير ابن جرير، ت: أحمد ومحمود شاكر، ط. مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤٢٠هـ.
    - ٥٤. تفسير ابن كثير، ط. مؤسسة الريان.
    - ٥٥. نفسير القرطبي، ط. دار الشعب، القاهرة.
- ٥٦. تفسير البغوي، ت: عمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم
   الحرش، ط. دار طبية، الرياض.
- ٥٧. تقريب النهذيب، ابن حجر العسقلات، ت: محمد عوامة، ط. دار الرشيد، سوريا.
- ٥٨. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لأبي بكر الباقلاني، ط. مؤسسة الكنب الثقافية،
   بيروت.
  - ٥٩. التمهيد لابن عبد البر، ط، وزارة الأوقاف، المغرب.
- ٢٠. تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيان، علي بن عبد العزيز موسى، ط. مكتبة السعيد،
   الرياض.
- ٦١. التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، د. علي بن عبد العزيز الشبل، ط. دار العقيدة.
- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين الملطي الشافعي، ت: الكوثري،
   ط. المكتبة الأزهرية للتراث.

- ١٦٢. التنبيهات المتلائمة، على حسن عبد الحميد الحلبي، ط. مكتبة دار الحديث، رأس
   الخيمة.
  - النجاب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ط. دار الفكر.
  - تهذیب الکیال، المزی، ت: د. بشار عواد معروف، ط. مؤسسة الرسالة.
- ٦٦. تهذيب اللغة، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ، ط. الدار المصرية للتأليف والترجة.
  - ٦٧. التوحيد لابن خزيمة، ت: د. عبد العزيز الشهوان، ط. الرشد، الرياض.
  - ٦٨. التوحيد، لأبي منصور الماتريدي، ط. دار الجامعات المصرية، الإسكندرية.
- 19. التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، علوي بن عبد
   القادر السقاف، ط. دار ابن القيم، الدمام.
- ٧٠ التوضيح عن توحيد الخلاق، عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مع غيره، ط. دار طيبة.
- ٧١. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ط. مركز صالح بن صالح الثقافي، الثانية.
- ٧٢. تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، الشيخ سلبهان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ط.مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- ٧٣. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،
   ط. ابن الجوزي.

- ٧٤. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ت: شعيب الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة ١٧ ١٤ هـ، وط. الرسالة أيضا (بحلدان).
- ٧٥. الجامع الفريد، كتب ورسائل لأثمة الدعوة الإسلامية، ط. أضواء البيان، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ
- ٧٦. جامع المسائل، لشبخ الإسلام ابن تبمية، ت: محمد عزيز شمس، ط. دار عالم الفوائد.
- ٧٧. الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي، ت: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية.
  - ٧٨. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح، ابن تيمية، ط. دار العاصمة.
- ٧٩. جواب في الإيمان ونواقضه للشيخ البراك، ط. دار المحدث للنشر والتوزيع، الطبعة 18, 1, 7731 a
  - ٨٠. حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد، ط. دار الكتب العلمية.
  - ٨١. حاشية ابن القبم على نهذيب سنن أبي داود، ط. دار الكتب العلمية.
    - ٨٢. حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ط. دار الكتب العلمية.
  - ٨٣. حاشية البيجوري على منن السنوسية الصغرى، ط. مصطفى الحلبي.
  - ٨٤. حاشية السيالكوتي على شرح المواقف، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٨٥. حاشية الشرقاوي على شرح الحدهدي على السنوسية، ط. مصطفى الحلبي.
    - ٨٦. حاشية الصاوى على شرح الخريدة، ط. مصطفى البان الحليي.
      - ٨٧. حاشية العدوي على كفاية الطالب الربان، ط. دار الفكر.

- ٨٨. حاشية القاسم بن قطلوبغا الحنقي على المسايرة لابن الحيام، ط. دار الكتب العلمية.
- ٨٩. حقيقة الإبهان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، عدنان عبد القادر، ط. جمعية الشرعية، الكويت.
- ٩٠. حقيقة الإيبان وبدع الإرجاء في القديم والحديث، د. سعد بن ناصر الشثري، ط.
   دار إشبيليا،
  - ٩١. حكم نارك الصلاة، للألبان، ط. دار الجلالين، الرياض.
  - ٩٢. الخلاف في حكم تارك الصلاة، د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم، ط. دار الفضيلة.
- ٩٣. الدر المنثور في الرد على عثمان بن منصور، للعلامة عبد الرحمن بن حسن، ط. مكتبة الهداية، الرياض.
  - ٩٤. الدر المنثور، السيوطي، ط. دار الفكر.
- ٩٥. درء الفتنة عن أهل السنة، بكر بن عبدالله أبو زيد، ط. الثانية، دار العاصمة، الرياض.
- ٩٦. درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ت: محمد رشاد سالم، ط. دار الكنوز
   الأدبة، الرياض.
- 9٧. الدرة في ما يجب اعتقاده، لابن حزم، ت: د. أحمد بن ناصر الحمد، د. سعيد بن عبد الرحن القرن، ط. المدن، مصر.
  - ٩٨. الدرر السنبة في الأجوبة النجدية، الطبعة الجديدة.
  - ٩٩. الدفاع عن أهل السنة والاتباع، للشيخ حمد بن عتيق، ط. مكتبة الهداية، الرياض.
    - ١٠ . الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف، جمم الشيخ سليمان بن سحيان،

١٠١ . الرسالة الواضعة في الرد على الأشاعرة، ابن الحنبلي، ت: د. على الشبل، ط.
 بحموعة التحف النفايس الدولية.

- ١٠٢. وفع اللائمة عن فنوى اللجنة الدائمة، محمد بن سالم الدوسري، ظ. دار عالم
   القوائد.
  - ١٠٣. روضة الطالبين للنووي، ط. المكتب الإسلامي.
    - ١٠٤. زاد المعاد، ابن القيم، ط. مؤسسة الرسالة.
- ١٠٥ . زيادة الإيمان ونقصائه، د. عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العباد، ط. مكتبة دار
   القلم والكتاب، الرياض.
  - ١٠٦. ميل السلام للصنعاني، ط. دار الحديث، مجلدان.
- ١٠٧. سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألبان، ط. الدار السلفية، الكريت، ط. المكتب الإسلامي.
  - ١٠٨. سلسلة شرح الرسائل، للشيخ صالح الفوزان، توزيع الإفتاء.
    - ١٠٩ . السنة لابن أبي عاصم، ت: الألباني، ط. الكتب الإسلامي.
  - ١١٠. السنة لعبد الله بن أحمد، ت: د. محمد سعيد القحطاني، ط. رمادي للنشر.
    - ١١١. السنة للخلال، ط. دار الراية.
    - ١١٢. سنن ابن ماجه، ترقيم: محمد فزاد عبد الباقي.
    - ١١٣. سنن أبو داوود، ترقيم محيى الدين عبد الحميد.
      - ١١٤. سنن الترمذي، ترقيم أحمد شاكر.
        - ١١٥. منن النسائي، ترفيم أبي غدة.

- ١١٦. سير أعلام النبلاء، للذهبي، ط. مؤسسة الرصالة.
- ١١٧. السيرة النبوية لابن هشام، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط. دار الفكر.
- ١١٨. شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، ت: أحمد بن سعد الغامدي، ط. دار طبية.
  - ١١٩. شرح الأدب المفرد، الشيخ الألباني، أشرطة مسجلة.
  - ١٢٠. شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ضمن مجموع الفتاوي له، ط. دار الثريا.
- ١٢١. شرح البيجوري على جوهرة التوحيد، المسمى بتحفة المريد، ط. دار الكتب العلمية.
- ١٢٢. شرح الخريدة البهية للدردير، تصحيح وتعليق: حسين عبد الرحيم مكي، ط. دار وككتبة الهلال، يروت،
  - ١٢٣. شرح السنة البغوي، ط. المكتب الإسلامي.
- ١٢٤. شرح السنة للبرجهاري، ت: خالمد الردادي، ط. مكتبة الغرباء الأثربية، المدينة المنورة.
  - ١٢٥. شرح السنة، للمزني، ت: جمال عزون، ط. ابن حزم، الرياض.
  - ١٢٦ . شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، ط. دار ابن كثير، دمشق.
- ١٢٧ . شرح الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك ، أشرطة على قرص مدمج، من إنتاج مركز النجاشي للبرمجيات.
  - ١٢٨. شرح الطحاوية، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، أشرطة مسجلة.
  - ١٢٩. شرح الطحاوية، الشيخ عبد العزيز الراجحي، من موقع الشيخ على الإنترنت.

١٣٠. شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ط. المكتب الإسلامي.

١٣١. شرح العقائد النسفية، للتفتازاني، ط. مكتبة الكليات الأزهرية.

١٣٢ . شرح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط. مكتبة الرشد.

١٣٣. شرح العمدة لابن تيمية، ت: د. خالد المشيقح، ط. دار العاصمة.

١٣٤. شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف في حقيقة الإيمان، أحمد بن صالح الزهراني، ط. دار الإمام مالك، أبو ظبي.

١٣٥ . شرح الفقه الأكبر، لملا على القاري، ط. دار الكتب العلمية.

١٣٦ . الشرح الممتع، ابن عثيمين، ط. مؤسسة آسام.

١٣٧. شرح المواقف، للجرجاني، ط. دار الكتب العلمية.

١٣٨ ، شرح النووي على مسلم، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٣٩ . شرح الواسطية لابن عثيمين، ط. مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ

١٤٠ . شرح الواسطية للشيخ الفوزان، ط. مكتبة المعارف، الرياض.

١٤١. شرح الواسطية للهراس، ت: علوي بن عبد القادر السقاف، ط. دار الهجرة.

١٤٢. شرح أم البراهين لأحمد عيسي الأنصاري، ط. دار ومكتبة الهلال، بيروت.

١٤٣. شرح جوهرة التوحيد، إبراهيم بن محمد البيجوري، ط. دار الكتب العلمية.

١٤٤. شرح كشف الشبهات، للشيخ صائح الفوزان، ط. مؤسسة الرسالة.

١٤٥ . شرح كشف الشبهات، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، تعليق: محمد بن عبد الله الهدان، ط. كنوز أشبيليا، الرياض.

187. شرح كشف الشبهات، للشيخ محمد بن إبراهيم، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 1819هـ

١٤٧. شرح لمعة الاعتقاد، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، أشرطة مسجلة.

١٤٨ . شرح مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار، للحافظ أبي الحسن على بن شكر الشافعي، للشيخ عبد الرحمن البراك، أشرطة صوتية، على قرص مدمج، من إنتاج مركز النجاشي للبرجيات.

١٤٩. شريط: أسئلة وأجوبة في الإبهان والكفر، للشبخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.

• ١٥. الشريعة للآجري، ت: عبدالله بن عمر الدميجي، ط. دار الوطن.

١٥١. الشفا للقاضي عياض، مع شرح ملا على القاري، ط.دار الكتب العلمية ، بيروت.

١٥٢ ـ شفاء العليل لابن القيم، ت: عمر الحفيان، ط. العبيكان، الرياض.

١٥٣ . الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تبمية، ت: محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شو دري، ط. دار ابن حزم.

١٥٤. صحيح البخاري، ترقيم فتح الباري.

١٥٥. صحيح الترغيب والترهيب، الأثباني، ط. مكتبة المعارف.

١٥٦. صحيح الجامع الصغير، الألباني، ط. المكتب الإسلامي.

١٥٧. صحيح سنن ابن ماجه، الألباني، ط. المكتب الإسلامي.

١٥٨. صحيح سنن أبي داود، الألباني، ط. المكتب الإسلامي.

١٥٩. صحيح مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

١٦٠. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، ت: جمال عبد الرافع، ط. دار العقيدة للتراث،
 الإسكندرية.

- ١٦١. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم،ت :د.علي بن محمد الدخيل
   الله، ط. دار العاصمة، الرياض.
  - ١٦٢. ضبط الضوابط في الإيان وتواقضه، أحمد بن صالح الزهراني.
    - ١٦٣. ضعيف الجامع الصغير، ط. المكتب الإسلامي.
- ١٦٤. ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، د. عبد الله بن محمد القرني، الطبعة الثانية،
   دار عالم الفوائد.
- ١٦٥. ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، أبو العلا بن
   راشد بن أبي العلا الراشد، ظ. الرشد، الأولى ١٤٢٥هـ.
- ١٦٦. طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي، ت: د. محمد الحلو، د. محمود الطناحي، ط. هجر.
- ١٦٧ . ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي، ط. مكتب الطيب.
  - ١٦٨. عدة الصابرين، لابن القيم، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٦٩ . العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي مع شرحها للتغتازاني، ت: د.
   أحد حجازي السقاء ط. مكتبة الكليات الأزهرية.
- ١٧٠ . عقيدة السلف أصحاب الحديث، للصابون، ت: ناصر الجديع، ط. دار العاصمة.

١٧١. العقبدة الطحاوية، شرح وتعليق، محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي، الأولى ١٣٩٨هـ.

١٧٢. غريب الحديث لابن قتيبة، ط. العاني، بغداد.

١٧٣. غريب الحديث لأبي عبيد، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.

١٧٤. قتاوي الرملي، ط. المكتبة الإسلامية.

١٧٥ . فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم، ط. الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩هـ

١٧٦. الفتاوي الكبري، لابن تيمية، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

١٧٧. فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة.

١٧٨ . فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ط. الريان، ط. دار المعرفة، بيروت.

١٧٩. فتح الباري، مع تعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك، ط. دار طببة، الأولى ١٤٢٦هـ

١٨٠. فتح القدير، لابن الحام، ط. دار الفكر، بيروت.

١٨١. فنح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ت: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، ط. دار الصميعي.

١٨٢. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ ابن باز، أشرطة، من إصدار تسجيلات البردين.

١٨٣. الفرق بين الفرق، البغدادي، ط. دار الأفاق الجديدة، ببروت.

١٨٤. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي، ط.مكتبة لينة للطبع والنشر، دمنهور.

١٨٥. القصل لابن حزم، ط. الخانجي، ط. عكاظ.

مراجع البعث \_\_\_\_\_

١٨٦. الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان، مع شرحه لملا على القاري، ط. دار الكتب العلمية.

١٨٧ . القوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٨. الفوائد، لابن القيم، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٩. الفواكه الدواني، النفراوي المالكي، ط. دار الفكر.

١٩٠ القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية، د. البشير علي حمد الترابي،
 ط. دار ابن حزم، ببروت.

١٩١. قاعدة في المحبة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، ط. مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.

١٩٢ . القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ط. مؤسسة الرسالة.

١٩٣. قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء، ياسر برهامي، ط. الدار السلفية للنشر والتوزيع، الأسكندرية.

١٩٤. قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، ت: موسى بن نصر، ط. عالم الكتب، بيروت.

١٩٥. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجاعة، للشيخ عادل بن محمد الشيخان، ط. أضواء السلف.

١٩٦. قوت القلوب، لأي طالب المكي، ط.دار صادر بيروت.

١٩٧ . القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين، ط. دار العاصمة، الطبعة الأولى

- ١٩٨ . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة، للذهبي، ت: محمد عوامة، ط.دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، جدة.
  - ١٩٩. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ت: مجيى غزاوي، ط. دار الفكر.
  - ٢٠٠. كتاب أصول الدين، أبو منصور البغدادي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٠١. كشف الشبهات، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ضمن مجموع مؤلفاته، وضمن
   الجامع الفريد.
  - ٢٠٢. الكليات، أبر البقاء الكفوي، ط. بولاق.
  - ٢٠٣. كنز العمال، علاء الدين على المتقي بن حسام الدين، ط. مؤسسة الرسالة.
    - ٢٠٤. لسان العرب، ابن منظور، ط. دار صادر، بيروت.
    - ٥٠٥. لقاءات الباب المفتوح، الشيخ ابن عثيمين، ط. دار البصيرة.
- ٢٠٦. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
   المرضية، لحمد بن أحمد السفاريني، ط. الشيخ على آل ثاني حاكم قطر.
  - ٧٠٧. الماتريدية دراسة وتقويها، د. أحمد بن عوض الله الحربي، ط. دار الصميعي.
- ٢٠٨. بحمع الزوائد، للهيئمي، ط. دار الريان للتراث، ودار الكتاب العربي، القاهرة، وبيروت.
- ٢٠٩. بجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط. مجمع
   الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
  - ٠ ٢ ١. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، للشيخ السعدي، ط. ابن الجوزي.
    - ٢١١. بجموع فناوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين، ط. دار الثريا.

- ٢١٢. مجموع فتاوي ومقالات الشيخ ابن باز، ط. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض.
  - ٢١٣. مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ط. الإفتاء، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ
    - ٢١٤. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ط. دار العاصمة، الرياض.
- ۲۱۵. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، الرازي، ت: د. حسين أتاي، ط. مكتبة التراث،
   القاهرة.
- ٢١٦. المحلى، لابن حزم، ت: د. عبد الغفار سليهان البنداري، ط. دار الكتب العلمية، بروت.
  - ٢١٧. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ط. مكتبة لبنان، بيروت.
- ٢١٨. مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ث: محمد حامد الفقي، ط. دار ابن القيم،
   الدمام.
- ٢١٩. مدارج السالكين، ابن القيم، ت: محمد المعتصم البغدادي، ط. دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٢٠ المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعيال، للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، ط. عالم الفوائد.
- ٣٢١. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، رواية حرب الكرماني، ت: د. ناصر بن سعود السلامة، ط. الرشد.
- ٢٢٢. مسائل الإيمان، القاضي أبو يعلى، ت: د. سعود الخلف، ط. دار العاصمة، الرياض.

- ٣٢٣. مسائل في الإيمان، أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ط. عالم الفوائد، مكة المكرمة.
- ٢٢٤. المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير، لابن قنيبة، ت: مروان العطية، ومحسن خرابة، ط. دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- ٧٢٥. المسامرة على المسايرة، لمحمد بن محمد بن علي بن أبي شريف، ط. دار الكتب العلمية.
  - ٢٢٦. المستدرك للحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٢٢٧. مسند الإمام أحمد، ت: شعيب الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت.
      - ٢٢٨. مصباح الزجاجة، البوصيري، ط. دار الكتب الإسلامية.
- ٢٢٩. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحن بن حسن آل الشيخ، تقديم ومراجعة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق، ط. دار الهذاية، الرياض.
  - ٢٣٠. مصنف ابن أبي شببة، ت: كإل يوسف الحوت، ط. مكتبة الرشد، الرياض.
- ٢٣١. المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. المكتب الإسلامي.
- ٢٣٢. معارج القبول، للشيخ حافظ أحمد الحكمي، ت: عمر محمود أبو عمر، ط. دار ابن القيم، الدمام.
  - ٢٣٣. معالم السنن، الخطابي، ط. دار الكنب العلمية، بيروت.
  - ٢٣٤. مغنى المحتاج، الخطيب الشربيني، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٢٣٥. المغنى لابن قدامة ط. دار إحياء التراث العربي.
  - ٢٣٦. مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ط. دار الفكر.
- ٢٣٧. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، لأبي الحسن الأشعري ، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية، بيروت.
  - ٢٣٨. المقالات، أبو الحسن الأشعري ت: هلموت ريتر، ط. إحياء التراث، بيروت.
    - ٢٣٩. المقامات، للعلامة عبد الرحن بن حسن، ط. مكتبة الهداية، الرياض.
- ٢٤٠ الملل والنحل ، للشهرستاني، صححه وعلق عليه: أحمد فهمي محمد، ط.دار الكتب
   العلمية، بيروت.
  - ٢٤١. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ط. دار هجر.
- ٢٤٢. مناقب الإمام الشافعي، للفخر الرازي، ت: د. أحمد حجازي السقا، ط. دار الجيل، بيروت.
  - ٣٤٣. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٤ ٢ ٢. المنتقى من فتاوى الشيخ صائح الفوزان، ط. دار العسل، الرياض.
    - ٢٤٥. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، ط. مؤسسة قرطبة.
- ٢٤٦. منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، د. عبد المجيد بن سالم المشعبي، ط. أضواء السلف.
- ٧٤٧. منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، د. محمد بن عبد الوهاب العقيل، ط. أضواء السلف.

- ٣٤٨. منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فنح الباري، محمد إسحاق كندو، ط. الرشد، ١٩٤٩هـ
- ٢٤٩. منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة، د. علي بن عبد العزيز الشبل، ط. دار العصيمي.
  - ٢٥. الموافقات، الشاطبي، ت: عبد الله دراز، ط. دار المعرفة.
  - ٢٥١. المواقف في علم الكلام، للإيجي، ط. عالم الكتب، بيروت.
  - ٢٥٢. الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.
    - ٢٥٢. الموطأ لمالك بن أنس، ط. دار إحباء التراث العربي، بيروت.
- ٢٥٤. موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د.عبد الرحمن بن صالح المحمود، ط. مكتبة الرشد، الرياض.
- ٢٥٥. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط. دار الكتب العلمية، بروت.
- ٢٥٦. النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، ت: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ط. المكتبة العلمية، بروت.
- ٧٥٧. نوادر الفقهاء، محمد بن الحسين التميمي الجوهري، ت: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، ط. دار القلم، دمشق.
- ٢٥٨. نواقض الإيمان الاعتقادية، د. محمد بن عبد الله الوهيبي، ط. دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

٢٥٩. نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، ط. دار الوطن، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.

٢٦٠. نيل الأوطار، الشوكاني، ط. دار الخير.





| الصفحة     | الموضوع                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11         | 110 m                                                                 |
| 80         | الباب الأول: مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة              |
| TV         | الفصل الأول: مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة                     |
| 4          | المُبِحث الأول: الإيمان لفة                                           |
| ۳4         | دعوى الإجماع على أن الإيهان في اللغة هو التصديق                       |
| ٤٠         | من أهل اللغة من قسر الإيهان بإظهار الخضوع والقبول للشريعة             |
| \$1        | سنة أوجه لشيخ الإسلام في رد القول بأن الإيمان هو التصديق              |
| ΣY         | الأقرب تفسير الإيبان بالإقرار                                         |
| £ £        | البحث الثاني: الإيمان شرعا                                            |
| <b>£</b> £ | الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، الظاهر والباطن                   |
| ££         | قول شيخ الإسلام في الواسطية: (وعمل اللسان) وتوجيه الشيخ ابن عثيمين له |
|            | حكابة الإجماع على أن الإيهان قول وعمل، وقبه النقل عن الشافعي والبخاري |
| 27         | وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وابن عبد البر وابن تيمية                   |
| ٤٧         | قول من قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنة، المراد من ذلك                 |
| ٤٨         | ربها قال بعضهم: وعمل بالأركان، نقل ذلك عن أبي حاتم الرازي             |
|            | ما قيل في أبي الصلت الهروي واتهامه بوضع حديث: الإيبان إقرار وعمل      |
|            | بالجوارح، وتعجب المعلمي البهاني من قول ابن حجر في أبي الصلت: وأفرط    |
| <b>ક</b> ૧ | العقيلي فقال: كذاب                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | قول السلف: وسنة، مرادهم بالسنة: الشريعة، ليخرج به أعمال المشركين وأهل          |
| ٥٠     | الكتابِ                                                                        |
| 01     | المِبحث الثَّالث: تفصيل القول في حقيقة الإيمان                                 |
|        | أولا: قول القلب. الدليل على أنه من الإيمان، وبيان أنه إذا لم يكن معه عمل       |
| 01     | القلب لم ينفع صاحبهالقلب لم ينفع صاحبه                                         |
|        | ثانيا: قول اللسان. الدليل على أنه من الإيان، والإجماع على أن من لم يأت به مع   |
| cr     | الفدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا                                                   |
|        | التنبه على أن المعتبر في قول اللسان: ليس بجرد الخبر عها في النفس، بل التكلم به |
| ٥٥     | على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقباد                                     |
|        | تقرير شيخ الإسلام أنه لابد من اقتران العلم بالعمل في الباطن، واقتران القول     |
| 09     | بأصل الطاعة في الظاهر                                                          |
|        | تعليق ابن القيم على قصة وقد تجران، وبيان أن إقرار الكتابي للنبي ﷺ بالنبوة،     |
|        | لم يدخله في الإسلام، وأنه لابد من المعرفة والإقرار والنزام طاعته ودينه ظاهرا   |
| 7.     | رباطنا                                                                         |
|        | الإجماع على أن الكمافر إذا أتمى بالشهادتين ثبت لـ حكم الإسلام في               |
| 77     | الظاهرا                                                                        |
| 74     | بطلان ما عليه أهل التوقف والنبين                                               |
| ٦٤     | بطلان القول بأن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل ما فعل من النواقض          |

| الموضوغ                                                                     | الصفحا |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ثالثا: عمل القلب. الدليل على أنه من الإيمان                                 | ٦٥     |
| عامة فرق المرجنة تثبت عمل القلب في الإبران إلا جهما ومن وافقه               | 17     |
| الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهو          |        |
| ضرورة                                                                       | 17     |
| رابعا: عمل الجوارح. الدليل على أنه من الإيمان                               | 17     |
| سبب انحراف المرجنة هو العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله. نقل كلام       | ٦٨     |
| مهم عن شيخ الإسلام في ذلك                                                   |        |
| الرسول ﷺ بين المراد من الإيهان بيان شافيا لا يحتاج معه إلى الاستدلال باللغة | 19     |
| اعتماد المرجنة على مقدمتين باطلتين: الإيمان في اللغة هـو النصديق، والتصديق  | 7,4    |
| يكون بالقلب أو القلب واللسان. جواب شبخ الإسلام عن ذلك                       |        |
| المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه                                            | ٧.     |
| الإبهان أصله في القلب وفرعه ما بظهر على الجوارح                             | ٧٠     |
| من أهل السنة من جعل قول اللسان أصلا                                         | ٧١     |
| قول القلب أصل لقول اللسان، كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح                | ٧٢     |
| العلاقة بين قول القلب وعمله                                                 | YT     |
| التصديق يستلزم عمل القلب إذا لم يوجد المعارض                                | ٧o     |
| المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب                                | FV     |
| إطلاق شيخ الإسلام لفظ التام بمعنى الصحيح المجزئ                             | VV     |
| تصريح شيخ الإسلام بأن قول اللسان (شرط) في صحة الإيهان                       | ٧٨     |

| الصفحة | الموضوخ                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٨٠     | خطأ القول بأن التصديق موجب لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان   |
| XX     | الْبِحِثُ الْخَامِس: زَيَادَةَ الْإِيمَانَ وَنَقَصَانُهُ   |
| XX     | الأدلة على ذلك                                             |
| ٨٤     | تصريح ابن المبارك بالزيادة والنقصان                        |
| ٨٦     | آثار سلفية في الزبادة والنقصان                             |
| ۸۸     | سبعة أوجه في زيادة الإيهان ونقصه                           |
| 94     | المبحث السادس: الاستثناء في الإيمان                        |
| 95     | الاستناء مذهب السلق وأصحاب الحديث                          |
| 90     | الاستثناء لأجل العمل                                       |
| 97     | الاستثناء في الأمور المتبقنة                               |
| 9.     | أصح الأقوال: أنه يجوز فعله وتركه باعتبار حالين             |
| ٩٨     | خسة أوجه لجواز الاستثناء عند السلف                         |
| 44     | كراهة السلف سؤال الرجل: أمؤمن أنت؟                         |
| 1      | المرجنة أحدثت هذا السؤال لتحتج به على مذهبها               |
| 1.7    | المبحث السابع: الفرق بين الإيمان والإسلام                  |
| 1.4    | أفوال الناس في المسألة                                     |
| 1 + 1  | الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيان أكمل وأفضل من الإسلام |
| ነ * ዕ  | توضيح شيخ الإسلام لفول الزهري: الإسلام هو الكلمة           |

| الموضوع                                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| الفائلون بالترادف وحجنهم                                                 | 1 - 7  |
| الجواب عها استدلوا به                                                    | 1.7    |
| الإصلام عمل ومحض ويلزمه جنس التصديق                                      | 1 - 9  |
| القول بأن الإسلام هو الكلمة فقط، قول منطرف، وكذلك القول بأن الإسلام      | 11.    |
| هو الإيان                                                                |        |
| القائلون بالفرق بين الإسلام والإيان، وحجتهم                              | 111    |
| الجمهور على أن الأعواب المذكورين في آبة الحجرات ليسوا منافقين            | 117    |
| الدين يجمع الدر جات الثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن                        | 117    |
| قاعدة الاجتماع والافتراثي                                                | 110    |
| التلازم بين الإيهان والإسلام                                             | 119    |
| نقل مهم عن أبي طالب المكي هِنْه                                          | 1 Y ·  |
| الفصل الثَّاني: مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة                       | TYV    |
| البحث الأول: الكفر لغة وشرعا                                             | 179    |
| المبحث الثَّاني: الكفريكون قولا باللسان، واعتقادا بالقلب، وعملا بالجوارح | 18     |
| من صور الكفر بالقول: دعاء غير الله من الأموات والغائبين                  | 371    |
| من صور الكفر بالفعل والاعتقاد                                            | ١٣٧    |
| عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون                        | ١٣٧    |
| المبحث الثالث: الكفر الاكبر والأصفر                                      | 129    |
| أنواع الكفر الأكبر                                                       | 179    |
|                                                                          |        |

22.

| الصفحة | الموضوخ                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 731    | ضابط الكفر الأصغر                                                         |
|        | الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها     |
| ١٤٧    | المطلقة، وهي كونها مخرجة من الملة                                         |
| 129    | المبحث الرابع: الاحتياط في تكفير المعين                                   |
| 129    | لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه                                  |
| 101    | الشهوة وإرادة الدنيا ليست مانعا من موانع التكفير                          |
| 101    | الأدلة على بطلان هذا الفول                                                |
| 301    | المقصود من قوله تعالى: ﴿ وَلَنِكِن مِّن شَرْحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾      |
| 107    | كلام مهم لشيخ الإسلام تعمد بن عبد الوهاب عظم                              |
| 107    | قول الشيخ صالح الفوزان: الذي يتكلم بالكفر لا يخلو من خس حالات             |
| Nor    | بطلان قولهم: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، وهي مقالة ظهرت ممن    |
|        | ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان                                   |
| 109    | سيب نزول آية الثوبة                                                       |
|        | التحقيق أن هؤلاء المستهزنين لم يكونوا كافرين من قيل، بل كانوا مسلمين معهم |
| 111    | إيان ضعف                                                                  |
| 127    | بطلان قولهم: لا يكفر حتى يقصد الكفر و يختاره إجماعا                       |
| 175    | المستهزئون قالوا قولا لم يعتقدوا صحته، ولا جوازه، ولم يظنوه كفرا          |
| 170    | الحازل بالكفر بكفر اجماعا                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 170    | من أدلة السنة على أنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر                     |  |
| 17     | قول بعضهم: الكفر بكون بالقول والفعل، لكن المعين لا يكفر حتى يعتقد       |  |
|        | الكفر!                                                                  |  |
| itv    | القصد المشترط في باب الردة هو قصد القول أو الفعل                        |  |
| ነጎለ    | المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة                                        |  |
| NEL    | من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي                  |  |
| 179    | من أدلة ذلك                                                             |  |
| 171    | أهل السنة وسط في باب الأسياء والأحكام                                   |  |
| 177    | تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في الجملة                                    |  |
| 1 7 8  | المبحث السادس: حكم الفاسق اللي                                          |  |
|        | الخلاف في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول           |  |
| 1V£    | اللين                                                                   |  |
| ١٧٥    | هل يطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصيل                                        |  |
| 177    | الفرق بين مطلق الإيهان والإيهان المطلق                                  |  |
|        | الإيهان الذي يرتفع عن الزاني والسارق، هو النور والخشوع، مع يقاء التصديق |  |
| ١٧٧    | وعمل القلب                                                              |  |
| 141    | خطأ قول البعض: المنفي هو الكمال المستحب                                 |  |
| ۱۸۲    | فائدة في مراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين ليلاه                     |  |
| ۱۸۲    | ما رُنب عليه نفي الإبهان يكون من كبائر الذنوب                           |  |

| الصفحة | الموضوخ                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٥    | الباب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق                             |
| YAY    |                                                                          |
| 119    | الفصل الأول: الإيمان عند الخوارج والمعتزلة                               |
| 191    | قولهم: الإيمان شيء واحد إذا بعضه ذهب كله                                 |
| 198    | قولهم: إن الإسلام والإيمان شيء واحد                                      |
| 198    | تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة                                             |
| 198    | قول المعتولة بالمتولة بين المتولتين                                      |
| 197    | الفصل الثَّاني: في بيان مذهب الجهمية                                     |
| 199    | اللبحث الأول: قولهم في الإيمان                                           |
| 199    | قول جهم إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط                                  |
| 144    | إخراجه عمل القلب من الإيمان                                              |
| Y * *  | نكفير أحمد و وكيع لمن قال بقول جهم في الإيهان                            |
|        | الفرق بين المعرفة والتصديق الخالي من عمل الفلب، أمر دقيق، وأكثر العقالاء |
| 4 + 1  | ينكرونه                                                                  |
| T + Y  | التزام جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون                            |
| 7 + 7  | زعمه أن إبليس لم يعرف الله ولم يصدقه، وبيان بطلان ذلك                    |
| 7 - 2  | المبحث الثَّاني: مفهوم الكفر عند الجهمية                                 |
| 7 + 2  | رَعمهم أن الكفر لا يكون إلا في الفلب فقط، وهو عدم المعرفة بالله          |
|        | تكفير المرجنة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للصنم، والسب عندهم ليس        |

| الصفحة | الموضوع                                                               |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 7.7    | كفرا في ذاته، لكنه على علامة على الكفر الباطن                         |  |
| 4 - 5  | الفرق بين مذهب جهم والصالحي وبيان أن الأشعري تبع قول الصالحي          |  |
| Y1.    | مذهب بشر المريسي وأبي معاذ النومني                                    |  |
| 711    | رد ابن حزم وشيخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر                  |  |
| 717    | عند جهم: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن |  |
| *1*    | إيليس كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لأدم، لا لكونه كذَّب خبرا      |  |
| 718    | البحث الثالث : أغلاط جهم                                              |  |
| 317    | كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية   |  |
| *14    | الفصل الثالث: في بيان مذهب الكرامية                                   |  |
| 119    | قوهم: الإيان قول باللسان                                              |  |
| 119    | تسميتهم المنافق مؤمنا، مع جزمهم بأنه مخلد في النار                    |  |
| 414    | خطأ ابن حزم فيها نسبه إليهم من نجاة المنافق                           |  |
| * * 1  | الكرامية جعلت الإيهان شيئا واحدا فرارا من القول بتبعيضه وتجزئته       |  |
| ***    | شذرذ قول الكرامية                                                     |  |
| ***    | الفصل الرابع: في بيان مذهب الأشاعرة                                   |  |
| YYo    | المبحث الأول: قولهم في الإيمان                                        |  |
| 770    | الأشعري على وافق السلف في أحد قوليه                                   |  |
| 777    | ونصر في القول الآخر مذهب جهم والصالحي                                 |  |

| الموضوع                                                   | الصفحة       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| الباقلاني والجوبني والرازي نصروا قول جهم                  | TYA          |
| الأشاعرة معدودون في فرق المرجنة                           | **9          |
| من الأشاعرة من وافق السلف                                 | 771          |
| الغول المعتمد عن الأشاعرة                                 | 777          |
| قولهم: الإيران هو التصديق                                 | 111          |
| اختلافهم في قول اللسان هل هو شطر أو شرط لإجراء الأحكام    | <b>የ</b> ም ξ |
| خطأ من ألزمهم بعدم تكفير أبي طالب                         | TTO          |
| عمل الجوارح شرط كمال عند الأشاعرة                         | YTY          |
| المبحث الثَّاني: قولهم في الزيادة والنقصان                | የ <b>ም</b> ለ |
| جمهور الأشاعرة يثبتون الزيادة والنقصان                    | ۱۳۸          |
| المرجح عندهم أن التصديق يزيد ويتقص                        | 2779         |
| البحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الإيمان               | Y 2 1        |
| تعليلهم الاستئتاء بالموافاة                               | Y & 1        |
| ظنهم أنَّ هذا هو مذهب السلف                               | Y & 1        |
| لم يحلل أحد من السلف الاستثناء بالمواقاة                  | YET          |
| <br>قولهم: إن الله تعالى لا يسخط ما رضي، و لا يرضي ما سخط | YEA          |
| بناء مسألة الموافاة على نفي الأفعال الاختيارية            | 7 5 9        |
| المبحث الرابع: الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم        | Y 0 1        |
| متأخرو الأشاعرة على إثبات عمل القلب وجعله نفس التصديق     | 701          |
|                                                           |              |

| لوضوع                                                                | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| شتراطهم الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والنكبر                | 201    |
| زعمهم أن الإيهان لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمور تحت التصديق وإن لم تكن |        |
|                                                                      | 307    |
| بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق                              | Y 0-0  |
| البحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة                               | YOY    |
| حصرهم الكفر في التكذيب                                               | YOY    |
| زعمهم أن السجود للشمس والصنم ليس كفرا ، لكن يحكم لفاعله بالكفر       | YOA    |
| قول بعضهم: يجوز أن يكون الساب مؤمنا في الباطن                        | 709    |
| قول هؤلاء هو أفسد قول قبل في الإيمان                                 | Y1.    |
| رد ابن حزم على الأشاعرة                                              | *7,1   |
| الفصل الخامس: في بيان مذهب الما تريدية                               | 770    |
| المبحث الأول: قولهم في الإيمان                                       | TTV    |
| مذهب أبي منصور الماتريدي                                             | YTY    |
| اختلافهم في قول اللسانا                                              | 774    |
| نفي أكثرهم للزيادة والتقصان                                          | 414    |
| قوضم في الاستثناء                                                    | 479    |
| <br>المبحث الثاني: مفهوم الكفر عند الماتريدية                        | Y V 1  |
| -<br>حصرهم الكفر في التكذيب والجحود القلبي                           | YVI    |
|                                                                      |        |

| الصفحة | الموضوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYT    | الفصل السادس: في بيان مذهب مرجنة الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YYO    | المبحث الأول: قولهم في الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TYO    | قول أبي حنيفة ﴿ عَلَا الإيهان إقرار باللسان وتصديق بالجنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷٦    | قوله بنفي الزيادة والنقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YVV    | قول الطحاوي في عقيدته المشهورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YVV    | عد أصحاب المقالات الحنفية من المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TVA    | السلف والأثمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، وتبديعهم وتغليظ القول فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸.    | حاصل ما عليه مرجنة الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸.    | ظاهر كلامهم أن أعمال القلوب ليست من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111    | تصريح شيخ الإسلام بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YAY    | المبحث الثَّاني: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YAY    | تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAA    | تكفير بعض الحنفية لمن يستثني في الإبهان ومنعهم من تزويجه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441    | قول الذهبي وابن أبي العز الحنفي رحمهما الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444    | قول الشيخ ابن باز عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 494    | قول الشيخ الألبان على السنان على المستنان الشيخ الألبان المستنان الشيخ الألبان المستنان المست |
| 797    | القصل السابع: سمات الإرجاء المعاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 494    | البحث الأول: حول ما ينسب إلى المرجنة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * 9.9  | خطر شيوع هذه المقالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة          | الموضوع                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 494             | الجهل بحقيقة الإرجاء أدى إلى شيوعه وانتشاره                                 |
| 4               | ذكر ثلاثة نهاذج، من كلام: ملا على القاري، وأبي البقاء الكفوي، وابن الصلاح   |
|                 | المبحث الثَّاني: حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد |
| 7-4             | برئ من الإرجاء                                                              |
| 4.4             | قول أحمد والبرجاري رحمهما الله                                              |
| $L_n \cdot L_n$ | هذه المقولة حق ولا شك، لكن على فهم فاثليها                                  |
| Y . E           | من المرجنة من قال بالزيادة والتقصان ، بل من قال: الإيبان قول وعمل!          |
| ٣•٦             | نقل مهم عن إسحاق بن راهويه عجد                                              |
| 7.7             | القول بأن الإيمان قول وعمل، يعني إثبات أمرين لا نزاع فبهما بين أهل السنة    |
| 7.7             | قول الشيخ الفوزان حفظه الله في الفرقة الخامسة من فوق المرجنة (معاصرة)       |
| ۲.٧             | من قال الإيهان قول وعمل، ثم قال: لا يكون الكفر إلا بالاعتقاد، فقد تناقض.    |
| 4.4             | المبحث الثالث: مقالات المرجنة المعاصرة                                      |
| T • A           | سردست عشرة مقالة من مفالات المرجئة موجودة في هذه الأزمنة                    |
| TIT             | تنبيه: من زل في بعض مسائل الإيهان لا بقال عنه: مرجى، بإطلاق                 |
| TIO             | الباب الثالث: علاقة العمل بالإيمان                                          |
| 411             | الفصل الأول: التلازم بين الظاهر والباطن                                     |
| 414             | البحث الأول: مفهوم التلازم                                                  |
| TTT             | المبحث الثاني: المرجنة وإنكارهم للتلازم                                     |
|                 | المرجئة لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيهان الباطن                  |

| الصفحة      | الموضوع                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TTT         | المرجنة تتصور وجود إبهان القلب التام مع انتفاء العمل الظاهر                  |
| 377         | من قال بالإرجاء من المعاصرين اضطربوا في إثبات التلازم                        |
| 777         | المُبحثُ الثالثُ: أدلةُ التّلازم بين الظاهر والباطن                          |
| <b>ት</b> ዮአ | المبحث الرابع: كفر الإعراش                                                   |
| TTA         | ترك العمل الظاهر بالكلية صورة من صور كفر الإعراض                             |
| ٣٣٨         | نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله                                         |
| ٣٣٨         | نقل عن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله                                     |
| rra         | نقل عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله                        |
| 779         | نقل عن الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله                     |
| 48.         | نقل عن الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الله                            |
| TET         | الفصل الثَّاني: إقَّامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان |
| 780         | المبحث الأول: تحرير محل النزاع                                               |
| 789         | المبحث الثاني: أدلة أهل السنة                                                |
| 40.         | المطلب الأول: الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباطن                     |
| ror         | المطلب الثَّاني: إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به      |
| ror         | نقل هذا الإجماع عن أحد عشر إماما من أهل العلم                                |
| ror         | ١- نقل عن الشافعي وظع                                                        |
|             | الجواب عما أورده المخالف من أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة، وأن المراد       |

| الصحجة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| TOT    | بالعمل عمل القلب والجوارح معا                                     |
| TOE    | ٢- نقل عن الحميدي ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 400    | ٣- نقل عن الأجري هخ                                               |
| 107    | قول المخالف: الإجزاء هنا بمعنى الكهال!                            |
| roy    | ٤ - نقل عن أي طالب المكي عِنْد                                    |
| 101    | إفرار شيخ الإسلام لكلام أبي طالب وتوجيهه بأن المراد إجماع الصحابة |
| 409    | اعتراض الغزالي على كلام أبي طالب وزعمه أن هذا مذهب المعتزلة!      |
| 404    | ٥ - نقل عن ابن بطة العكبري شخ                                     |
| 404    | الجواب عن قول المخالف: فهل بكفر إذا لم يوافق السنة                |
| 17 .   | بيان مراد السلف بقولهم في تعريف الإيهان: (وموافقة السنة)          |
| ř1.    | شيخ الإسلام يبين أن هذا القيد نخرج عبادات المشركين وأهل الكتاب    |
| 271    | ٦ - نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على                              |
| 411    | ٧- نقل عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على                    |
| 414    | الحواب عيا أورده المخالف من أن الشيخ لا يكفر نارك المباني الأربعة |
| 770    | ٨- نقل عن صاحب توضيح الخلاق على                                   |
| 411    | ٩ - نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن علام                           |
| TIV    | ١٠ - نقل عن الشبخ عبد اللطبف بن عبد الرحمن بن حسن مظاه            |
| 777    | ١١ - نقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم وقف                             |
| 414    | المطاب الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة                  |

| المفجة | الموضوع                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257    | وجه الاستدلال بهذا الإجماع، ونقله عن اثني عشر إماما                                                 |
| 779    | ١- جابر بن عبد الله چين                                                                             |
| 479    | ٣- أبو هريرة عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                              |
| 419    | ٣- الحسن البصري وتخد                                                                                |
| TV.    | ٤ - عبد الله بن شقيق عظ                                                                             |
| 44.    | ٥- أبوب السختياني على                                                                               |
| 44.    | ٦ - إسحاق بن راهوية ﷺ                                                                               |
| TVI    | ٧- محمد بن نصر المروزي يؤلخ                                                                         |
| YY1    | الجواب عها زعمه المخالف من أن إجماع الصحابة إنها هو على رواية أحاديث النكفير فقط .                  |
| TYI    | ٨- شيخ الإسلام ابن تيمية على                                                                        |
| ***    | ٩ - ابن القيم ﴿ هُذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ |
| ٣٧٣    | ١١ - الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عظم                                                                  |
| TYT    | ١١- الشيخ محمد بن إبراهيم على المسلم                                                                |
| TYO    | ۱۲ – الشيخ ابن باز 🏖                                                                                |
|        | تنبيه ١؛ رد شيخ الإسلام على من عمل أحاديث التكفير على الكفر الأصغر، من                              |
| FY7    | نسعة أوجه                                                                                           |
|        | تغبيه ٢: حول توهم: كيف خفي الإجماع على الأثمة، وذكر تسعة أمثلة مما أجمع                             |
| TV9    | عليه الصحابة وخالف فيه بعض الأئمة                                                                   |

| الصفع                                                                        | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لفصل الثالث: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه          | 1      |
| ١- علي بن أبي طالب ﴿ ثُنْ ، ت: ٤٠ هـ                                         | T      |
| ٣- عبدالله بن مسعود خيت ، ٣٢ هـ                                              | ٤      |
| ٣- زيد بن أسلم مولى عمر څخه ، ت: ٣٦ هـ                                       | ٤      |
| ١- سعيد بن جبير هلاه، ، ت: ٩٥ هـ                                             | ٤      |
|                                                                              | ٥      |
|                                                                              | ٥      |
|                                                                              | ٥      |
|                                                                              | 1      |
| بيان أن مقصود نافع تكفير من ترك العمل، والنفل عن شيخ الإسلام بما يؤكد        |        |
|                                                                              | ٨      |
| مأخذ نافع والحميدي وأحمد في تكفير تارك العمل                                 | ٨      |
| ٧- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري خلف ، ت: ١٢٤ هـ                               | 1 .    |
|                                                                              | 11     |
|                                                                              | 14     |
|                                                                              | 11     |
| ١١، ١٢- سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ﴿ ﴿ ، تَ ؛ ١٦٧هـ، ومالك بن أنس ﴿ ﴿ ، تَ : |        |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14     | ١٧٩ هـ١٧٩                                                               |
| 14     | ١٣- الفضيل بن عياض ١٤٠٠ ت: ١٨٧ هـ                                       |
| 15     | ۱۵ – سفیان بن عیینة خش، ت: ۱۹۸ هـ                                       |
| ١٤     | ١٥- أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ظع، ت: ١٩ ٢ هـ                   |
| ١٤     | ١٦- إسحاق بن راهويه څخه ، ت: ٢٣٨ هـ                                     |
|        | تشكيك المخالف في كلام إسحاق، ومعارضته بأن أحمد لا يكفر تارك المباني، في |
|        | رواية، فهل يكون من المرجتة، والردعلي ذلك، وبيان أن كلام إسحاق فيمن      |
| 40     | ترك عامة الفرائضتسيينسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                          |
| 17     | ١٧- أبو تُور: إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه ﴿ الله عنه ٢٤٠              |
| ١٧     | ۱۸- أحمد بن حنيل على ت: ۲ ۲ هـ                                          |
| 17     | ١٩- المزني هن ، ت: ٢٦٤هـ                                                |
| 17     | ٢٠- سهل بن عبد الله التستري خطر، ت: ٣٨٣ هـ                              |
| ١٨     | ٢١- أبو يكر الأجري فلخ المتوفي سنة ٢٠ ٣٥                                |
| 19     | ٢٢- أبوطالب المكي هخد، ت: ٣٨٦هـ                                         |
| 77     | ٣٢ - اين بطة العكبري ﴿فَقَّ، ت: ٣٨٧ هـ                                  |
| 77     | ٢٤- ابن أبي زمنين ظعم ت: ٣٩٩ هـ                                         |
| 12     | ٢٥- ابن الحنبلي ﴿ عن ٢٦٥ هـ                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 40     | ٢٦- شيخ الإسلام ابن تيمية هام ت: ٧٢٨ه                                       |
| Yo     | ١ - تصريحه بأن من لم يأت بالعمل فهو كافر                                    |
|        | ٢- تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاق |
| 77     | في القلب وزندقة لا مع إيهان صحيح                                            |
| *1     | الجواب عما ادعاه المخالف حول هذا النقل                                      |
|        | ٣- تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات       |
| TY     | التي اختص بإنجابها محمد ﷺ                                                   |
| ΥY     | إطلاق شيخ الإسلام (الإيمان الواجب) على الإيمان الصحيح في مواضع              |
| 4.4    | ٤ - تصريحه بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح لم يبق في القلب إيمان               |
| 79     | ٥ - تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن          |
| ۲۱     | ٦- تصريحه بأن قيام الإيهان بالقلب من غير حركة بدن محتنع                     |
|        | ٧- تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنة، أنه متى وجد الإيهان الباطن،            |
| 1-1    | و جدت الطاعات                                                               |
| 77     | ٨- تصريحه بأن وجود إيهان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع      |
|        | تنبيه على قوله : (الإيمان التام) وبيان أنه يطلقه على الإيبان الصحيح،        |
| ٣٢     | والاستشهاد بخمسة مواضع                                                      |
|        | ٩- تصريحه بأنه لا يتصور وجود إيهان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال           |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| TV     | الجوارح                                                                  |
|        | ١٠ - تصريحه بأن نرك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من   |
| 44     | الغلبالغلب                                                               |
| ۲۸     | ١١ - تصريحه بأنه لابد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر        |
| 44     | ٧٧- الإمام ابن القيم علا، ت: ١٥٧هـ                                       |
| ٤٠     | ١- تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن                     |
|        | ٢- تصريحه بأن من أعل المحال أن يقوم بقلب العبد إيهان جازم لا يتڤاضاه فعل |
| ٤٠     | طاعة و لا ترك معصية                                                      |
| ٤١     | ٣- تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل                                  |
| £Y     | ٣٨- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﴿ هُم، ت: ٢٠٦ هـ                    |
|        | ٢٩- الشيخ حمين والشيخ عبد الله (ت: ١٢٤٤ هـ)، ابنا الشيخ ممد بن عبد       |
| 28     | الوهاب، رحمهما الله                                                      |
| 28     | ٣٠- الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، علم، ت: ١٢٣٣ هـ      |
| £ £    | ٢١- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هام، ت: ١٢٨٥ هـ       |
| ٤٦     | ٣٧- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، علا، ت: ١٣٩٢ هـ               |
| ٤٦.    | ٣٢ - الشيخ حمد التويجري، وأحمد بن عثمان، وأخوه محمد، رحهم الله           |
| 13     | ٢٤ - الشيخ سليمان بن سحمان، خاه، ت: ١٣٤٩ هـ                              |

٤٥ - الشيخ صالح بن فوزان القوزان، حفظه الله .....

AT

| (344)                                                                    | المنفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ل خمسة عشر موضعا من كلامه حفظه الله                                      | A١      |
| ٤- الشيخ عبد العزيز الراجحي، حفظه الله                                   | ٨٩      |
| ٤- الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشَّيخ (المَفْتي العامر) حفظه الله | 9. Y    |
| بان رأيه في هذه المسألة من ستة أوجه                                      | 94      |
| ٤- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، حفظه الله                              | 90      |
| ٤- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، حفظه الله                          | 97      |
| نل أربعة مواضع من كلامه حفظه الله                                        | 97      |
| ٥- الشَّيخُ عبد الله بن عبد الرحمن أل سعد، حفظه الله                     | 99      |
| ٥- عدد من المشايخ والمختصين                                              | 4 * *   |
| الباب الرابع: كشف شبهات المعاصرين                                        |         |
| ***************************************                                  | 1 - 0   |
| لفصل الأول: الجواب عن أدلة المخالفين النقلية                             | 1.7     |
| ليحث الأول: الجواب المجمل                                                | 1+4     |
| لبحث الثاني: الجواب عن حديث البطاقة                                      | 110     |
| -<br>لجواب عن استدلالهم جذا الحديث من سبعة أوجه                          | 111     |
| لبحث الثالث: الجواب عن حديث: ولم يعملوا خيرا قط،                         | 117     |
| لجواب عن استدلالهم بهذا الحديث من ثهانية أوجه                            | 171     |

| وشوع ال                                                                         | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بحث الرابع: الجواب عن حديث: . لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد                       | 174    |
| بحث الخامس؛ الجواب عن استدلالهم بحديث: « يدرس الإسلام                           | 17.4   |
| بحث السادس: الجواب عن حديث معاذ: ، إنك تاتي قوما أهل كتاب                       | 144    |
| كر خمسة أوجه في الجواب عن استدلال المخالف بهذا الحديث                           | ١٧٢    |
| غصل الثاني : كشف الشبهات العقلية                                                | 111    |
| نيه الجواب عن ثنتي عشرة شبهة                                                    | 110    |
| شبهة الأولى: أن قول السلف: الإيمان قول وعمل، أي الإيمان المطلق الكامل           | 111    |
| متشهاد المخالف بقول شيخ الإسلام ١٩٤٠ عن أعمال الجوارح: (وهي شعبة من             |        |
| موع الإيهان المطلق ويعض له)                                                     | 111    |
| شبهة الثانية : حول أصل الإيمان وطرعه                                            | 191    |
| شبهة الثائثة: حول مفهوم الإجزاء عند السلف                                       | Y·E    |
| مم المخالف أن عدم الإجرَاء لا ينافي الإثابة، والرد عليه من خممة أوجه            | ***    |
| شبهة الرابعة: قولهم: إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا |        |
| أصل الإيمان                                                                     | 717    |
| شبهة الخامسة: حول المرجنة وشرط الكمال                                           | 414    |
| ل بعض الأشاعرة إن الأعمال جزء من الإيمان الكامل!                                | 719    |
| شبهة السادسة: قولهم: إن الظاهر المستنزم للباطن هو مجموع القول والعمل            | 771    |

| نوضوع                                                                                                     | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نشبهة السابعة : حول العمل المطلوب في الإيمان                                                              | 448    |
| بان العمل الذي لابد منه لصحة الإسلام، والنقل عن الأجري وشيخ الإسلام                                       | ***    |
| نلام سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه                                                                      | YYY    |
| نلام مهم للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله                                                        | X Y X  |
| لشبهة الثَّامنة : أن السالة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة                                           | ***    |
| لرد على زعم أحدهم أنه لا يمكن الجمع بين التكفير بثرك الصلاة وترك جنس                                      |        |
| لعمل                                                                                                      | 221    |
| سحاق بن راهويه يرى الخلاف في تكفير (نارك الصلاة) مسألة اجتهاد،                                            |        |
| خلاف ترك عامة الفرائض فإن المخالف في تكفيره مرجى                                                          | 777    |
| قل مهم عن الشيخ ابن باز على الله المالية الله المالية الله المالية الله الله الله الله الله الله الله الل | ***    |
| قل مهم عن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله                                                                   | Liber  |
| لشبهة التاسعة: حول الخلاف اللفظي مع مرجنة الفقهاء                                                         | **1    |
| لشبهة العاشرة: قولهم إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان                                             | ***    |
| لشبهة الحادية عشرة: قولهم: لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك                                         | YEE    |
| نشبهة الثانية عشرة: قولهم إن البحث في هذه المسالة من باب الترف                                            | 710    |
| لفصل الثالث: توضيح ما اشتبه على الخالف من كلام أهل العلم                                                  | YEV    |
| ولا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عبينة قطع                                              | 401    |

| الصفحة     | الموضوع                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 707        | ثانيا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافعي الله                    |
| 705        | ثالثا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي الله             |
| TOV        | رابعا: : ثوضيح ما اعتمدوا عليه من قول الإمام أحمد عله                |
| 77.        | خامسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن قتيبة ﴿ هُمْ                |
| 177        | سادسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي على  |
|            | سابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طائفة من أهل الحديث نقله الإمام |
| 414        | المروزيا                                                             |
| ۲۷۳        | ثامنا: توضيح ما نقل عن الإمام ابن منده عظم                           |
| 274        | تاسعا: رد ما اعتمدوا عليه من كلام ابن حزم ﷺ                          |
| YAY        | كيف يعاب على ابن حزم اعتقاده في الإيهان وقد مدحه شيخ الإسلام         |
| YAE        | ذكر ستة مواضع بخالف فيها ابن حزم شيخ الإسلام في باب الإيبان          |
| <b>797</b> | عاشرا: رد ما اعتمدوا عليه من كلام البيهقي څله                        |
| ۲۰۸        | الحادي عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض ﴿ فَعَدْ          |
| 7" 1 7"    | الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح الله            |
| 717        | الثالث عشر: توضيح ما استبه عليهم من كلام شيخ الإسلام على             |
|            | كلام مهم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في بيان حال (الجناة) على شيخ   |
| 117        | 1 K white a                                                          |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TYI         | مرسي<br>الموضع الأول: (من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه)                            |
| 770         | الموضع الثاني: (إن شعب الإيان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف)                |
| 772         | الموضع النالث: (وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه)                        |
| 444         | الموضع الرابع: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب)                                 |
| 729         | الموضع الخامس: ما جاء في مناظرة شيخ الإسلام مع ابن المرحل                               |
| 401         | المرضع السادس: (ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا، ولا هذا)                            |
| 404         | الموضع السابع: (وإن لم يفعل المامور به)                                                 |
|             | الموضع الثامن: كلامه عن تارك الصلاة، وزعم المخالف أنه ثناقض،                            |
|             | فنسب القول بتكفيره إلى الخوارج مرة، ونسب عدم تكفيره إلى من                              |
| Too         | دخلت عليه شبهة المرجئة في موضع آخر!                                                     |
| TIT         | الرابع عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن القيم ﴿ ﴿                                 |
| 1777        | الخامس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي علا                |
| TVI         | السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب الحنبلي ﴿ الله مِنْ الله الله علا منا |
| ۲۷۸         | السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني هظه                     |
| ۲۸٥         | خطر النقل عن المخالفين لأهل السنة                                                       |
| <b>۲</b> ۸۷ | خاتمة، وبها أهم نتائج البحث                                                             |
| 790         | ملاحق                                                                                   |
| £14         | فهرس الراجع                                                                             |
| 200         | فهرس الموضوعات                                                                          |